

فهْدُ المارك

الجزء الزانغ

مَنشُورَات

*المكتَبَة الدَوليَّة* المربَياض 

# جُقُون الطبع بَحفوظة للهُ وَلاد المُؤلّدة

الطبعت الرابعت ۱٤۰۸ب.هـن په ۱۹۸۸ب

#### منشورات

### المكتبة الدَوليَّة

المَمَلَكَةَ الْعَرَبَيَّةِ السَّعُودَيَةِ - الرَّهَايِنَ العليا - شَارِع النَّمَانِين - مُجِمِّع الخليج النَّجَارِي هانف ا ٢٣٤٨ ع - ص ب ٢٣٤٨

### مؤتشة الخاففين ومكتباتها

لصاحبها مجمد مفید بن عزة النحیکی الجمهوریة العربیة التوریة دمنق شامة النعنیه - هانف ۱۱۵۳۷

### الفصّ لُ الأول

# إكرام رفيق السِّفر والذّود عَنه

- « إدا كنت رباً للذلول فلا تدع رفيقك يشي خلفها غير راكب »
- و أنخنها وأركبه فيإن حملتكما فذاك وأن كان المقاب فعاقب ، حاتم الطائي





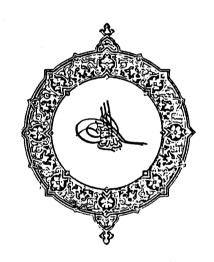

### من أروع الحوادث وأشهرها ذيوعاً - ١ -

خليق بهذه القصة وأمثالها من القصص الواقعية المنبثقة من وحي الصحراء والصادرة من صميم حياة أبناء الجزيرة بصورة طبيعية لاكلفة فيها ولا تصنع والنابعة ( من شيم العرب ) الموروثة من عاداتهم الاجتاعية منذ فجر التاريخ ... خليق بها ان يؤخذ منها فلم سيناثي..

ليعرف الأحفد من ناطقي الضاد كيف كان أجدادهم يتحملون المشاق والتضحية في سبيل مواساة بعضهم لبعض وكيف كان يبلغ الفرد منهم من الجوع والظمأ درجة يشرف بهاعلى الموت ومعذلك يستمر بكرم خلقه المؤثر أرفاقه على نفسه ..دون ان يكون تمةرقيب يحصي عليه عثراته اللهم إلامراقبة ضميره الحتي لأعماله ، وشهادة وجدانه العامر بالإيمان على أفعاله ..

ودون ان يفكر بأن يمنح وساماً تقديراً لما قام به أو تقدم له مكافأة مالية مقابل جهوده وتضحياته ،أو تذاع أعماله من أجهزة الاعسلام العالمية ، أو تنشر صوره على صفحات الجرائد . بل دون ان يخطر له ببال ان يأتي كاتب بعد مئتي سنة أو أقل أو أكثر فيكتب عنه . .

واني كانسان حكمت على ظروف خاصة ( لا يسعني شرحها ) فعشت بين ظهراني أهل البادية الرحل فترة من الوقت – جعلتني في خلال تلك الفترة أرى عن كثب ان المقياس الأساسي لأهل البادية هو كل معنى يمت الى المثل العليا بأمة صلة .

وكم رأيت بعضاً من رجالهم الذين لا يملكون من الابل اللهم إلا راحلتين ولكنه رغم فقره هذا أجد جماعته ينظرون اليه بعين طافحة بالتقدير والاجلال فإن أقبل عليهم قاموا عن أمكنتهم وقدموه على أنفسهم ، وأن تحدث أصغوا لحديثه كأن على رؤوسهم الطير ، وأن أديرت القهوة قدم له الكأس الأول ، بينا رأيت بعيني رأسي رجالا يملكون كثيراً من الابل فيأتي هذا الى أنديتهم فلا يؤبه له ، فاسأل عنه فأجده عاريا من الصفات التي يتمتع بها سلفه .

والقصة التي نحن بصدد ذكرها الآن وقعت في سنة ١٣٠٣ ه وكما هو شأني في استقصاء الأخبار حتى لا أضع في الكتاب هذا إلا القصة الصحيحة.. لهذا فقسد رويت هذه القصة عن عدة مصادر وكانت تلك المصادر قد تختلف من حيث الأسلوب فقط ، وأما من حيث الأصل فإنها كلها متفقة . وبالرغم من شهرة هذه القصة وذيوع صيتها نجيث أصبحت تشبه قصة المهادي (١) من حيث الشهرة بين الأوساط الشعبية حتى أنك قل أن تجد مواطناً من رواة أدبنا القومي إلا وهو يعرف تفاصيل هذه القصة التي أطلق عليها اسم (خوة الشلقان) ..

أقول بالرغم من ذلك فقد كنت شديد الحرص على إن أنقل هذه القصة من

<sup>(</sup>١) قصة المهادي هي القصة الاولى من هذا الكتاب في صدر الجزء الاول.

(الكاسب) .ابن عبكلي، رئيس عشيرة الشلقان من قبيلة شمر، لا لكونه ابن رئيس أبطال القصة أو بصفته سمع قصتناهذه من والده أكثر من مرة فحسب، بل لكون الكاسب ثقة وصدوقا ورزينا بروايته . ولذلك انتهزت عطلة عيد الفطر لعمام ١٣٧٥ هالموافق ١٩٥٥م حينها كنت موظفاً في سفارة حكومة وطني في دمشق وذهبت الى بلدة (عرعر) التي كان الكاسب مقيا فيها وقتذاك فارتويت الماء الزلال من ينبوعه حتى ان بعض أبيات من القصيدة كانت مفقودة عندي فوجدتها عند السكاسب.

ما أعظم سروري عندما أجد قصة شيقة كهذه ، ومن ثم أجد رواة ثقات. كالكاسب! وقد يتضاعف اطمئناني عندما أجد قصيدة شعبية قالها بطل القصة . عندها تكون القصدة مؤيدة لصحة القصة مائة بالمائة ..

كنت أصغي لرواية الكاسب بكل حواسي عندما بدأ يسرد القصة بهدوئه المألوف وعلى طريقت البدوية البعيدة عن التكلف والتصنع وبأسلوب رزين وإلقاء شيق . وقد شعرت عندما كنت استمع لحديث الكاسب . . انني أعيش وسطأ بطال الحادثة ، وذلك عندما ظل يشرح لي القصة ويصورها تصويراً واقعياً . ولئن كنت أشك في قدرتي على نقلها بالاسلوب الشيق الشعبي الذي أورده ابن بطل القصة فانني واثق بعون الله انني سوف أروي القصة باسلوبي الحاص الذي وان اختلف عن اسلوب الكاسب الشعبي فانه ، لا يختلف البتة عن أصل ومعنى القصة التي نقلتها منه على الوجه الآتي :

كانت الغزوات وقتذاك متبادلة بين قبيلة شمر وبين قبيلة الحويطات ، ولما

الكاسب ابن عكلي ووالده أحسد الابطال الثمانية لهذه القصة والابن لا يزال عسل قيد الحياة .

كانت عشيرة الشلقان تقطن الحدود الغربية من ناحية شبه الجزيرة وقبيسة الحويطات تقطن الجهة الشرقية من الاردن والمتاخسة لحدود الشلقان ، فان الحريطات يكون دائما ، والغزوات بين الجانبين مستمرة بصورة طبيعية . .

وفي عام ١٣٠٣ تسلل ثمانية رهط من عشيرة الشلقان برئاسة عبكلي والد الراوي كا ذكرت آنفا ،قاصدين غزو قبيسة الحويطات. ولم يكن الحويطات قريبين من اراضي عشيرة الشلقان هنده المرة ، بل تركوا منازلهم المتاخمة لأعدائهم ورحلوا الى الأرض التي فيها الكلا والمرعى الخصب لإبلهم . . وهم مع ذلك لم يتجاهلوا أعداءهم ولم يسقطوهم من حسابهم ،بل كانوامتخذين لهم كل الاحتياطات والحذر بصورة مكنتهم من سببر غورهم ومعرفة حركاتهم واتجاهاتهم . .

ظل الغزاة سائرين في سبيلهم بين الغفلة والغرور ، حتى دنوا من ارض العدو، وعند ذلك بعثوا فتى من امضاهم بسالة واقداماً ، ليكون ستباراً لغور الأعداء . . هل هم منتبهون لهم أم لا ؟ . . كا جرت به العادة في حالة كهذه . ولكن السبر الطائش بحكم ثقته بفتوته لم يهتم بسبر العدو كاهتامه بسبر المكان الذي ترعى فيه الإبل . .

وكان الحويطات الدهاة قد أحكوا الخدعة فتركوا ابلهسم في الفلاة ترعى دون ان يكون بجانبها أي فارس لحايتها كا جرت به العادة . اللهم إلا رعاة الإبل الذين لم يحمل واحدهم سوى العصا وما أن رأى رسول الغزاة الإبل الكثيرة العدد تسير وحدها بدون أن يكون هناك من يحرسها من الفرسان حتى عاد الى رفاقه يزف اليهم البشرى السارة والأخبار الطيبة ، فتهلل وجه كل فتى منهم سروراً واستبشروا بسدون أن يخطر ببال اي واحد منهم بأن هذه الابل انما هي طمهمقدم لهم ليصطادهم العدو به .

#### الفخ المنصوب وما وراءه

كان منظر الابل الكثيرة العدد مغرياً للغزاة ومشجماً لهم على الاقدام ، فلم يتأخروا عن صب غاراتهم عليها ونهبهم لها. وعندما تم لهم الفوز باختطاف الابل وذهابهم بها مسافة بعيدة عن فلاتها الى حد ما ، وظن الغزاة أنهم بلغوا امنيتهم وراحوا يهزجون أناشيد المنتصر الظافر — في تلك اللحظة انقضت عليهم خيل العدو بفرسانها البواسل وطوقوهم من جميع النواحي .

عندئذ أفاق الغزاة من غفلتهم بدون ان يتنازلوا عن كبريائهم وغرورهم ، فظلوا في بدَّاية الأمر يقاتلون الفرسان ظنَّامنهم جهلًا 'أنهم' بمقدرتهم أن ينهبوا الابل مع كثرة عدد أهلها الفرسان الذين أحاطوا بهم ، ولكن ظنهم هذا سرعان ما تفتت على صخرة الواقع وعلى كثرة عدد وعدة الفرسان الذين لا قبــل لهم في مقاومتهم . فتركوا الابل مرغمين .وظل القتال يــدور حول رحالهم فظاوا هم والفرسان بين كروفر . وبالتالي استطاع الفرسان ان يأخذوا رحالهم من بسين ايديهم ولم يتى الآن إلا أن يأخذوهم قهراً بدون قيد ولا شرط. ولكن الفتيان قاتلوا قتال المستمت عند هذه الناحمة ، فطال القتال واشتد الصراع بن الغازى والمغزو وسقط أحدالغزاة الثهانية مكسور الرجل .وكان المصاب من أبرزهم وهو الفتى الذي اختاروه ليكتشف لهم ابل العدو فأصبح الغزاة المكافحون سبعة . وبعد سقوط هذا الفتي ضعفت عزيتهم. ولكنه ضعف لم يصل بهم الى حد الانهيار الذي من شأنه ان يستسلموا بدون قيد ولا شرط ، كما تريب العدو .بل ظلوا مصرين بعناد واستمروا يقاتلون بضراوةوعنف احتى يئس العدو من استسلامهم. عندئذ قبل العدر أن يعطيهم عهداً بأن لا يس أحداً منهم بسوء ولا يهان أو تمس كرامة أي منهم على ان يسلموا أسلحتهم ورحالهم . فوافق الغزاة على قبول هذه المعاهدة التي كان العدو في اول الأمر مصراً على عدم قبولها .

#### معان تستحق الاعجاب

كان في المعاهدة التي وقعت بين الجانب الغازي والجانب المغزو اكثر من ممنى من المعاني التي تستحق الاعجاب في شيم العربوأخلاقهم.

اولاً — ان الغزاة عندما كانوا مصرين على القتـــال حتى الموت كانت غايتهم من ذلك ان يموتوا قتلى معركة خيراً من أن يموتوا أسرى مكتوفي الأيدى .

هذا فيا اذا أراد عدوهم ان يحكم عليهم بالابادة عمعالعلم انه من اندرالنوادر ان يقتل العربي أسيره .

ثانياً - ان الغزاة مع يقينهم من ان حياتهم مضمونة ولكن بعد المئة من عدوهم .. لذلك فضاوا ان يقاتلوا حتى يموتوا وهم أباة شم الأنوف على ان يتكرم عليهم عدوهم بمنة من عنده. هذا بالنسبة للغزاة. اما بالنسبة للغزوين فان هناك دليلا واضح المعالم على احترام العربي للعهد ، والا من يعلم عن هؤلاء الغزاة فيا لو أراد المغزوون ان ينكثوا بعهدهم ويقتلوهم جميعاً عن بكرة ابيهم ثم يدفنوا جثثهم في تلك الصحراء الخالية من أي انسان او يتركوهم في الفلاة لتأكل لحومهم الطيور والوحوش .. ترى لو أراد الحويطات ان يفعلواذلك، أهناك رقيب يعاقبهم او يعيبهم اللهم الارقابة ضمائرهم لهم ليس الا ... كل هذه المعاني تعطينا أعظم الأدلة على ان هناك اخلاقاً مثلي في أمة العرب راسخة الأصول ..

#### مشكلة الجريح ، او الامتحان الاعظم

عاد المغزوون الى أهلهم منتصرين على اعدائهم ومفتنمين رحالهم النجيبة التي عرفت عند بادية شبه الجزيرة بالاصالة .

ويمكن أن الذلول الواحدة من هذه الرحال التي اغتنمها الحويطات تساوي عدداً كثراً من النباق الأنخرى ..

ولكن الخسارة التي مني بها الغزاة لم تقف عند حد خسارتهم في رحالهم وأسلحتهم فحسب ،بل وهناك قضية رفيقهم الجريح الذي ليس باستطاعتهم حمله على اكتافهم من مكانهم الى أهلهم وهي مسافة خس عشرة ليله ، أيتركونه وشأنه ويذهبون لينجوا بأنفسهم ، فهذا شيء فيه عيب وعار على فتية أمثالهم حسب العادات العربية ؟.

ظل الفتيان يستعرضون جميع الحلول الخاصة بحل هذه المحضلة وكل حسل يستعرضونه يجدونه عقيماً وكل باب يحاولون الدخول فيسه يجدونه موصداً في وجههم ، كانوا يتداولون الرأي فيا بينهم في مكان نام عن الجريح الذي كان ملقى على ظهره والدم والمنح ينزفان من جرحه الخطير . .

لقد ادرك الجريح ان رفاقه لم يبمدوا عنه الاليتحدثوا في امره ، كما ادرك ان وضعه الحالي جعلهم في حيرة من أمره وعندما رأى الفتى انه سوف يكون حجر عثرة في سبيل نجاة رفاقه ، عند ذلك صاح برفاقه قائلاً :

- انني أشعر الآن انني في حالة احتضار تدب في جسمي .. ولذلك أحب ان تقركوني وشأني فان شئم ان تصلوا علي صلاة الميت فبها ، لأنني بحكم الميت لا محالة .

كان كلام الجريح معزياً لهم لأنه عبر عن وضعه الراهن بأنه لا أمل له في الحياة ، وعلى هذا الاعتبار أصبح صاحبهم من عداد الأموات ...

الجريح الذي هو أسلم الحلول ، فراحوا يودعونه وأعينهم تغيض من الدمع المنهمر حسرة وحزناً على رفيقهم الذي حكمت عليهم ظروفهم القاسية ان يتركوه محالة كان فيها بين الحياة والموت ، وهو الى الاخير أقرب .. أما الجريح فلم يبدر منه أي جزع ولم يشارك رفاقه بالعبرة بل كانت عيناه يشع منها الحزم والجلك ...

ودّع القوم رفيقهم الجريح وذهبوا من عنده يتناحبون ..ولكن ذهابهم كان بأجسادهم فقط ، أما قلوبهم فقد تركوها عند جريخهم البائس ، وكانت أبصارهم تمتد بين خطوة وأخرى نحو رفيقهم ، وكلها مشوا خطرة انحرف الفتية الى رفيقهم يودعونه بالحنين والدموع ، وقبل ان يتوارى منظره عن أبصارهم رأوا منظراً مؤلماً ضاعف حسرتهم ، وكان منظراً محزناً حقا ومؤثراً .. منظر تلك النسور المعتادة على اكل لحم قتلى المسارك التي حامت حوله ثم هبطت عنده وراحت تدنو منه ..

بعدما رأوا هذا المنظر الفاجع الرهيب لم يكن في وسعهم ان يصبروا وإغا كروا راجعين عليه كرة رجل واحد ، مقررين ان يربطوا مصيرهم بمصيره ، فتعاهدوا ان يموتوا جميعاً أو ينجوا جميعاً. وبينها الجريح يحاول ان يطرد النسور ما استطاع بالحجارة وفي الوقت الذي رأى انه أعجز من ان يُطير عشرات النسور التي دنت منه لتتقاسم اشلاءه ، وبينها النسور في سرور وصبور على وجود لحم ذلك الفتى الذي إذا لم تبادر في التهامها ما لذ وطاب من لحمه فان السباع سوف تشم رائحته وتسبقها إليه ، في هذه الفترة التي احتدم الصراع فيها بين الجريح والنسور في تلك اللحظة الحاسمة لم يشعر الجريح إلا بهرب النسور من حوله بدون ان يعلم السبب، لأنه كان ملقى على ظهره . وفي سرعة البرق وجد رفاقه يحيطون به قائلين بلهجتهم الشعبية : - أبشر بأمك .. ابشر بأمك .. يكررون هذه الجملة ويرقصون حوله عن هن عينه وعن يساره ومن خلفه وأمامـــه .. والمعنى من هذه الجملة اطمئن كأنك عند أمك ..

#### الصورة الناطقة

حاول الجريع هذه المرة أن يقنعهم ليتركوه كا اقنعهم في المرة ' الأولى غير ان كلامه هذه المرة لم يجدر قطعياً ولم يؤثر على همهم بل زادهم إصراراً وتمرداً قائلين له :

ـ انك بكلامك هذا تهزأ بنا وتسخر مناءو إلاكيف يعقلان نمضي ونتركك لتمزق أشلاءك الطيور ونحن ننظر اليك رؤية العين !

ثم أردفوا قائلين: إياك أن تحدثنا بشيء من حديثك هذا الذي يحمل طابع السخرية والتثبيط في آن واحد. وختم الفتية حديثهم مع رفيقهم بقولهم عليك أن تتتى بأننا قررنا ان نربط مصيرنا بمصيرك. فاما أن نموت سويا وإما أن تكتب لنا جميعاً النجاة والسلامة . وليس هناك حل وسط بين هذين السبيلين . .

كان الفتيان مصممين ولا يمكن ان يتراجعوا عن عزيمتهم ، وانما المشكلة الآن هي طريقة حمله . .

فكر الفتية في الطريقة التي يتمكنون بها من حمله، فوجدوا انها معقدة، اللهم إلا أن يحملوه على طريقة النمش كا يحمل الميت بصورة يتراوحون حمله على أربعة أنفار ، وإذا تعب الأربعة الأولون يحمله الآخرون .. وبما أن عددهم سبعة فقد أصبح ينقصهم واحد عندما يأتي دور الثلاثة .. فهذه ايضاً مشكلة

والمسافة بعيدة المدى.. ولكنها لم تكن مشكلة مستمصية الحل وذلك ان فيهم رئيسهم عبكلي الذي كان عملاقاً قوى البنية قوة تزيد عن رفاقه .. لهذا اكد لجماعته بأنه على استمداد متى ما جاء دوره فانه سوف يقوم بمهمة اثنين من رفاقه ٤ وعندئذ انتهى الاشكال عند هذه الناحية .. بقى الآن قضية العدة التي يحماون جريجهم علىهافالامر يحتاج الىعصى والىحمال يوثقون فيهاالعصى.. وقضية العصى موجودة وليست مستعصبة وذلك انه بالامكان ان يؤتي بها من الاشجار التي في الفلاة وان يكن قطم الاشجار ليس بالسهل لمن ليس ممه اي عدة تعينه على قطعها كهؤلاء الذين جردهم العدو من كل شيء ما عدا القميص الذي يستر به الفرد منهم عورته ... ولكن مع هـذا استطاع الفتيان ان يتكاتفوا جميعاً على غصون الأشجار وفي تكاتفهم ما يسهل عليهم قطع ما يريدونه من الشجرة بأيديهم طبعاً . . بقي عليهم قضية الحبال التي يربطون بها العصى وهذه ايضاً تكاد ان تكون مستعصية االا انهم وجدوا حلا لها بأن قطم كل فرد من قميصه قطعة مستطيلة من طرف القميص الادنى الى آخيره فأصبح الأمر متيسراً عليهم حيث جمعوا هذه القطع وابرموهــــا حتى كانت كالحبل .. وعندها حزموا بها العصى وجاءوا بجريحهم ووضعوا له وقاية مـــن الحشائش على هذه العصي ثم حماوه على أكتافهم وراحوا به يغنون ويرقصون متحدين المشاق والطبيعة القاسمة والشمس المحرقة . . ذلك ان الفصل كان صنفاً كما وصفه الشاعر في قصيدته الآتية والتي تعتبر وثيقة تاريخية لقصتنا هذه بصورة عبرت لنا أبلغ التعبير عن مراحل هذه القصة . . ولحسن الحظ كان الشاعـــر هو الجريح بالذات الذي نوافي القارىء بقصيدته الآتية :

١ البارحة عن لذة النوم سهّار الشخاتير
 بأيمن صرغ لاجاه وبل الشخاتير

الشرح : في صدر البيت يقول الشاعر انه في الليلة الماضية لم يطب له النــوم وإنما ظل في حالة سهر وقلق . .

أما قوله في عجز البيت بأيمن (صرغ) يمني موضما للسكة الحديد الحجازية السورية الواقعة بين طريق الاردن والحجاز .. والشاعر هنا يحدد المكان الذي وقعت فيه المعركة بين رفاقه وبين أعدائه واصفا المكان بأنه يكون - يمينا عن (صرغ) سالف الذكر . أما قوله ( لاجساه وبل الشخاتير ) فهو بذلك يسأل الله ان لا ينزل الى هذا الموقسع قطرة من الغيث معتبراً ان هذا الموقع مشؤوم بحكم انه اصيب فيه بهذا الجرح .. والبدو يتشاهمون من المنازل التي تصيبهم فيها كارثة .

## ٢ - لَحْنَقُوا هَلُ البل فَنُونَ عَدُلات الأزوارُ قب تفاهق روسهن كالحنناز يرمُ

يصور لنا الشاعر وضع أصحاب الابل عندما أحاطوا بهم فيقول انهم سرعان ما جاءنا اصحاب الابل ممتطين افراسا اصيلات ممتدات الرقياب .. أما قوله (كالخنازير) فمعنى ذلك ان خيل الفرسان الذين لحقوا بهم كانت سمانا كسمنة الحنازير.. والشعراء الشعبيون كثيراً ما يصفون الخيل من حيث السمنة بالحنازير..

## ٣ - ربع بغونا طفحة قبل الأشوار لكن جبرناهم على المنع تجبير

يقول ان اعدائنا عندما رأوا قلتنا طمعوا بنا بشكل جعلهم يظنون انهم ينتصرون علينا بدون قيد ولا شرط . . ولكننا قاتلنا قتال المستميت حتى

اوقفناهم عند حدهم وأخذنا منهم عهداً على دمائنا وحرمتنا . .

## ٤ - قبل أمس وانا للصناديد سبار واليوم يامشكاى للرجل مادير

يصف الشاعر وضعه الراهن ويأسف لحالته الواقعية فيقول: كيف كنت بالأمس الشاب السلم القوي والفذ الوحيد الذي يختاره قومه الصناديد ليسبر لهم ابل العدو، بينما اجدني الآن عاجزاً عن تحريك رجلي .. مشيراً الى الجسرح الذي أصابه ..

## ه - قلت أرشدوا حَقشي من الآخرة صار\* مع السلامة بإحماة المظاهير\*

يفيدنا الشاعر انه حينها رأى نفسه في حالته السيئة الخطرة ، عند ذلك اعتبر نفسه ميتاً لا محالة فقال لرفاقه اسلكوا سبيل الرشاد وانجوا بأنفسكم لأنني مفارق الدنيا وسوف انتقل الى مقري الأخير بعد دقائق محدودة ، هذا ما قاله في صدر البيت أما ما يعنيه في عجز البيت عندما قال يا حماة المظاهير فمعناه يقول انني استودعكم الله أيها الأبطال و يا حماة الوطن والمحارم ..

## ٦ قالوا نيشيئلك فوق الأمنان بحيصار ذرب كلامك لاتقنول المساخير

يقول الشاعر الجريح انه عندما قال لرفاقه : اذهبوا لتنجوا بأنفسكم واتركوني وشأني كان ألجواب من الرفاق قولهم : لن نتركك قطمياً وإنما سوف نحملك على أكتافنا وسوف نضع لك وقاية لينة ، وهذه ما أشار اليه في قوله

(حصار) مفردها (حصره) وهي عبارة عن وقاية لينة يجلس عليها الراكب على الراحلة لكي لا يشعر بالملل .. وهذا ما يقصده في صدر البيت اما في عجز البيت فانه يزيدنا وضوحاً بأن رفاقه عندما قال لهم ابركوني اجابره بعنف ولهجة شديدة قائلين له: ( ذرب كلامك ) اي اسعب كلامك الذي اسأت به التعبير نحونا . . وأما قوله ( لا تقول المصاخير ) يعني ان رفاقه قالوا له : انك بكلامك هذا تزدرينا وتسخر منا . . ويقال فلان يتمصخر اي معناه يزدري . .

#### 

في هذا البيت يعطينا الشاعر حقيقة تاريخية عن عدد الايام التي قضاها وهو محمول على اكتاف قومه وهي كها حددها بالذات خمسة عشر ليلة وفي عجز البيت يصف الجريح وضعه فيقول انني قضيت هذه المسدة جالساً مطمئناً على ظهور الابطال الصناديد بصورة مستنداً فيها كأنني على سرير.

#### ۸ ـ اثنین لی حضای واثنین حضار غدوا لی اجو از تقل حطحطت ظیر

يصف الشاعر كيف كان رفاقه يعتنون فيه عناية فائقة ويرأفون بسه رأفة ربما لو كان عند والدته لم ترأف به اكثر من عناية رفاقه ورأفتهم به بعد ذلك يشرح الجريح بوضوح ودقة مؤكداً بأن رفاقه على حلوة على حملهم له على اكتافهم نصف شهر فانهم ايضاً كانوا يتنافسون على العناية بتمريضه ومؤانسته فيقول انهم يتقاسمون العناية به بصورة يكون فيها اثنان مهمتهما تمريضه والعناية به واثنان آخران مهمتهما مؤانسته وتسليت .. واما قوله : تقل حطئح طكت ظير فهذا يعني ان عناية رفاقه به ورحمتهم له وعطفهم وشفقتهم عليه أشبه ما تكون بعطف وشفقة الناقة على ابنها الصغير ..

# ٩ ـ والى اوجسوا اني من الشيل فتار قاموا يقصرون الخطا لي تقصير

يا الله ما اعظم ما يصف الشاعر بكل امانة الطريقة التي كان رفاقه يعاملونه بها معاملة لطف وحنان ورأفة فيقول ان رفاقي عندما يحسون انني متالم من الجرح فانهم بحالة كهذه يقصرون خطاهم ويمشون الهوينا لكي لا اشعر بالالم كجريح محتاج الى الراحة والهدوء . .

## ١٠ حفايا بالقيظ جِهَّال واصغار . هو ڪيف لو عقلهم لي حواضير .

يصف الشاعر في صدر البيت رفاقه بأنهم كانوا يتحملون هـذه المشقة وهم حفاة .. كما يعطينا دليلاً ملحوظاً من حيث الزمان بأنه كان صيفاً كما يؤكد لنا بأن رفاقه فتية حديثي السن ولم يكونوا من الرجال الذين عركهم الدهر ... وهذا معنى قوله (جهال واصغار) يعني انهم فتيان تنقصهم التجربة ومعناه انه يتعجب مما يراه من هؤلاء الفتية الذين لم يؤثر عليهم الحفاء والذين اثبتوا من الصبر والجلد واحمال المشاق والمكاره الشيء الذي لا يستطيع ان يتحمسه الا الرجال المحنكون المجربون .. وفي عجز البيت يقول : ما دام ان هذه اعمال الفتيان الحديثي السن والغير بجربين اذن كيف تكون مواقف الرجال الذين سبق ان عركهم الدهر ومارسوا الشدائد اكثر من هؤلاء الفتيان الذين عمليتهم هذه عي اول تجربة من نوعها :

١١ - عجيبت لدم وجبههم كيف ما غار
 كأنهام بداة للمصنع مسايير

يعطينا بطل القصة مثالاً حياً عن شدة جلد رفاقه ومتانة عودهم فيقول : ليس موضوع العجب في هؤلاء الفتية تحملهم لهذه الشدة وصبرهم على تلك المتاعب

فحسب ، فهذه الناحمة عند الشاعر لست محل العجب وانما الذي جعل اعجابه يتضاعف برفاقه هو ما يبدو لـــه من بشاشة وجوههم بصورة تبدو ليست مصطنعة ولم يكن فيها ادنى شيء من التكلف . . ثم يمضي الشاعر فيقول انني ارى وجوه هؤلاء الفتية تشع سروراً وطرباً . . واما قوله ﴿ كُنَّهُم بِدَاةَ لَلْمُصْنَعُ مسايير ) اي كأنهم سائرون الى الملهى الذي يطرب فيــه الشباب ( والمُصّنع ) اشبه ما يكون بالمسرح اللهم الا أن المصنع برىء من الخلاعة التي تحدث في ملاهي المدن ، وغاية ما يكون في المصنّع هو أن يحضره جماعة من فتمان الحي وفتياتهم كا يحضره نفر من كهولهم ، ومن ثم نأتي شاعر من هؤلاء الفتسان وينشد ابياتًا. شمبية فيصفق الفتيان الحاضرون ويرقصونرقصة قومية على نفهات تلحين الشاعر محور الحركة ٬ وهي التي تمثل دور المطرب لانها الآخري ترقصعلي نغمات أناشيد الشاعر التي يرددها الفتيان ، وإذا انتهى دور هذه الفتاة جاءت فتاة أخرى تمثل الدور نفسه .. وطبعاً لا يكون هذا الا في المناسبات الطارقة كالاعباد السنوية والافراح وما شابه ذلك . . وبالنظر لما في هذا ( المصنع ) من مكانة مرموقة في نفوس شباب البدر حيث يجدون فيه ما تصبو اليه نفوسهــــم من سرور وسلوة وابتهاج . . عندما يتحبون الله ، بالنظرالي ذلك نحد الشاعر بصف بشاشة وجوه رفاقه عندما كانوا يحملونه بانها تشبه بشاشة الفتيان في حالة اتجهاهم الى المسرح الذي يلهون ويمرحون فمه . .

# ١٢ - معنهم هد يب الشام حمال القنطار . زود على حميله نقل حمل مادير .

يمتدح الشاعر رئيس الغزاة المدعو (عبكلي) سالف الذكر فيقول انه بقوته وشدة احتماله اشبه ما يكون بقوة وجلد الجل الذي كان يؤتى به في موسم الحج وفي الزمان السابق لتوضع عليه حمولة ثقيلة ، فمتقدم الحجساج الذين يأتون من سورية ويسمى هذا (جمل المحمل الشامي) وهو بضخامته ومظهره يختلف عن

مظهر الجمال العادية اختلافا كليا ، وقد سبق ان اشرت من قبل بان (عبكلي) كان اذا جاء دوره يحمل الجريح بصورة زائدة ومضاعفة عن حمولة رفاقه له بحكم ان رفاقه ستة غير عبكلي فاذا حمل الجريح منهم اربعة فان البقية يستريحون حتى يأتي دورهم، فالشاعر هنا يشرح لنا موقف عبكلي بوضوح مؤكداً بأنه إذا جاءه الدور كان يحمل الجريح على كتفه بمفرده عوضاً عن اثنين . . وهذا معنى قوله في عجز البيت : ( زود على حمله نقل حمل مادير ) أي أن عبكلي \_ علاوة على ما يحمله من سهمه كفرد ، فانه يحمل سهما(١)ثانيا ، وأن القارىء ليشاركني ما يحمله من سهمه كفرد ، فانه يحمل سهما(١)ثانيا ، وأن القارىء ليشاركني من ( الكاسب ) ابن عبكلي كها ذكرت آنفاً . . وانه عندما جاء الى هذا البيت من ( الكاسب ) ابن عبكلي كها ذكرت آنفاً . . وانه عندما جاء الى هذا البيت من رواة آخرين لما ورد ذكره فيا لو اقتصرت بروايتي التي اخذتها عن الكاسب ، مدا وان الرواة الذين يعرفون ( عبكلي ) معرفة عن كثب يؤكدون أن في كتفيه بقعة سوداء أشبه ما تكون بحرقة النار التي أنضجت كتفيه وذلك من كثيه بقعة سوداء أشبه ما تكون بحرقة النار التي أنضجت كتفيه وذلك من تأثير عصا النعش الذي كان يحمل به رفيقه على كتفيه . .

١٣ - تراه الى جاد أول العيش مَا بَارْ

لازم أن التالِي يجيي لسه نوا بسير

في هذا البيت يؤكد لنا الشاعر عن إيمانه بما للوراثة من تأثير فيقول إنه اذا كان الأصل عريقاً فمن الواجب أن يكون الفرع طيباً ايضاً مشيراً في ذلك الى أن رفاقه من بيت عريق في مجده وأصيل في حسبه ونسبه .

١ - ليس هذا بالفريب من عبكلي . لقد رأيته في الرياض في العقد الثامن من عمره ، وكان شبخًا عملاقًا وكم كنت معجبًا بمثانة عضلاته وقوة بنيته • فـــلا غرو ان يكون في عنفوار.
 فترته كا وصفه الشاعر .

#### ِ ١٤ ـ حمدت رب ٍ زَيّنه والأقدار

زفن من الجَمة إلى مطلع البشر

يحمد الشاعر الله الذي أنقذه من العطب أن كان يائساً من حياته ..

هذا وأنني اعتقد جازماً أن القصيدة اكثر بما أوردت بالسياق وذلك أنني أجد بين القصيدة وبين البيت الذي يليه عدم أرتباط بالمعنى مع بعض الأبيات كعدم الأرتباط بين البيت الرابع والخامس .. وإلى القارىء القصيدة متسلسه لكي يتضع عدم الارتباط المشار اليه بصورة أوضع خاصة للقارىء الذي يعرف ويتذوق أدبنا القومى :

١ ـ البارحــة عن لذة النوم سَهُـــارُ

بأيمن صرغ لا جاه وبل الشَّخَاتير ۗ

٢ \_ لحقوا أهل البل فسَوقَ عَدَلات الزوار \*

قب تنفاكمق ر'وسِهين كالخسَــنازير'

٣ ـ ربع بَعْوَنا طَفحة عَبِل لا شوار \*

لكن جَبرنام على المنسع تَجْبيرُ

٤ - قَــَــِـل أمس. وانــًا للصّناديد سبّار أ

واليومَ يَا مشكاي للرجل مـــادْيرْ

ع للت أرشدوا حقى من الآخرة صار

مع السلامة يا حماة المظاهير

٣ ـ قالوا نشيلك فوق الامتّان كِمُصّارُ

ذَرّب كَلَامكُ لا تقول المصاّخير ْ ٧ ـ خمسة عشر كيلة ونا تقيل بحصار متمركى تحق 'ظهـــور المتناعير' ٨ ـ اثنين لي حضّاي واثنين حضّار ْ غدو لي أجواز تقل حَطحَطت ظير ُ ٩ ـ وإلى أوجسوا أنى من الشبل فتــّـار\* قاموا يقصرون الخطى لى تــَــقــْصــير ْ ١٠ - خفايا بالقيظ جهال واصغــارُ هو كيف لو عقللهم لي حواضير ١١ ـ عجبت لدم وجيههم كيف ما غـــار كأنهم بداة للمصنع مسايير ١٢ - معمم مديت الشام حمال القطار زود على حمِلهِ نقال حِملُ مَادِيرٌ ١٣ - تراه الى جاد أول العشَ مَــابَارِ ْ لازم أن التَّالي يجـــي له نوابـيد"

زفن من الجمه الى مطلم البشر

١٤ - حمدت رب زنسة والأقدار

#### من أروع مصاني الإيشار

ما لا شك فيه أن القارى، حينا يتدبر هذه القصة سينظر الى هؤلاء الفتية بعين ملؤها التقدير والإعجاب ، ولكن سوف يتضاعف إعجابه لا محالة حينا يرى ما يثير الدهشة والاعجاب في قصة ( الجربوع ) التي تعبر أبلغ التعبير عن مسدى إيثار كل فرد من هؤلاء الفتيان لصاحبه على نفسه .

وما هذه القصة الآتية إلا فرع من أصل قصتنا الآنفة الذكر وهي كا يلي :

وجد أحد أبطال هذه القصة (جربوعاً ) وشواه ولكن أبت شمته الكريمة وخميره الحرّ أن يأكله منفرداً دون رفاقه ٬ ومن المعروف أن هذا الحيوانالذي لا يساوي وزنه خمسين درهماً لا يمكن ان يتجزأ لحمه بين هؤلاء الثانية فهو إذا عظم كان لقمة سائفة ففكر صائد الجربوع كيف يفعل في جربوعه فدله تفكره على أن يهب الجربوع الى الجريح المحمول ، فوهبه إياه خلسة دون ان يعلم عسنه احد من رفاقه فوقع في نفس الجريح من الحبجل والحياء نفس الشيء الذي وقع لصائده السابق فذهب وسلمه خلسة ايضاً الى من يعتقد انه احدث الفتيان سناً او أضعفهم جسداً فوقع في نفس الفتى الثالث من عزة النفس الشيء الذي وقع في نفسي صاحبيه فقام وسلمه للرابع وقام هذا وسلمه للخامس والخامس بدوره دفعه الى السادس وكان هذا السادس هو الذي اصطاده فذهب بطبيعة حاله وسلمه السابع وهكذا دواليك حتى عاد الجربوع الى الجريح ثانية من يد الى يسد . . وكانت العملية تجري بصورة خفية لا يعلم احدهما عن الآخرين وعندما عاد الى الجريح عن غير الطريق الشخص الذي دفعه اليه حينذاك أدرك أن الجربوع دار دورته على رفاقه جميمهم وأن كل فرد منهم رفض ان يأكله بمفرده دون رفاقه. . ولذلك احتفظ الجريح بالجربوع حتى اذا وصل الى أهله محولاً هناك أبرز الجربوع أمام حفل من قومه وروى لهم قصته ليشهد لرفاقه عزة نفوسهم من ناحية وليشهد رفاقه له ايضاً بأنهلم ترض نفسه بأكل الجربوع من دونهم ... ولست بحاجة على أن أؤكد بأن تلك النفوس العربية قد بلغت أسمى ما يمكن أن توصف به نفوس بني البشر من وفاء ونجدة وشمم وايشار .. ولعل القارىء يتساءل من أين كان يقتات هؤلاء الفتيان خلال تلك المدة فالجواب هو ان أعداءهم ربما تركوا لهم أشياء من زادهم الذي جاءوا به من أهلهم كالتمر و (البقل) أي اللبن المجمد والطحين كما ان الامر لا يخساو من أن يصطادوا من حيوانات الصحراء ما يقوم بأودهم كالأرنب مثلا والضب النح ..

مع العلم بأن البدوي لديه من الصبر ما يضارع صبر جمله بالجلد والاحتال ...

وأخبراً المك أسماء الفتمة أبطال القصة موضحة :

- ١ \_ عبكلي الشلاقي .
  - ٢ \_ غريب .
  - ٣ \_ رميح .
  - ٤ \_ جفران .
  - ه \_ شحاده .
  - ٦ \_ مشوط .
  - ٧ \_ مشارى .

وأما الجريح الشاعرفاسمه ( بجيديع الربوض ) وكلهم من بطن يسمى الزميل وهذه الكلمة تشمل آل شلقان ولكن الشاعر ليس من فخذ الشلقان وانما هو من فخذ يقال لهم الربضان . وكما ان مفرد الشلقان يقال له شلاقي كذلك مفرد الربضان يقال له الربوض . . والجميع يشملهم اسم عشيرة سنجاره وبصورة أكمل يشملهم اسم قبيلة شمر .

### سادافع عن راحلة رفيقي حتى الموت - ٢ -

هناك نوع منالناس اذا شعر بأنه يتمتع بأدنى شيء من السلطة بلغ به الغرور حداً جمله يسيء الى نفسه أولاً والى سمعة المصدر الذي ولاه شيئامن هذه السلطة ولا سيا اذا اصطدم وجها لوجه بفتى أبي من أمثال (لا في بن معلث (١) أو كصاحب هذه القصة (٢) خلف بن نحيمر الذي ابتلى بشخص أراد افضل ان يستعمل سلطته كجندي للحكومة بدون اي مبرر وذلك في عام (١٣٥٠ ه الموافق ١٩٣١) عندما كان خلف يسير في الصحراء الرملية التي تقع شمالاً عن مدينة حائل . وبمحض الصدفة التقى خلف ورفيقه مروي التومي بجنديي الحكومة المدعو البسيس (٣) ويرافقه مليحان ابن ملاقي ، كان هذان الجنديان ذاهبين الى مهمة رسمية فعجزت راحلة فليحان ابن ملاقي ، كان هذان الجنديان ذاهبين الى مهمة رسمية فعجزت راحلة فليحان ابن ملاقي ، كان هذان الجنديان والصلابة بماجعل البسيس وكانت راحلة فليحان عن مواصلة السير على رأي الجندي المدعو البسيس يطمع بها قهراً فلمر صاحب الراحلة ان يتخلى عن راحلته قائلا :

ــ ان راحلة رفيقه لا تستطيع ان تواصل السير الى نهايه المهمة وانه ليس من الشيمة ان يترك رفيقه يسير على راحلة هزيلة ضعيفة الجهد ولا سيا بعد ما وجد الراحلة النجيبة التي تقله .

فأجابه خلف بقوله :

١ \_ انظر قصته في هذا الكتاب

٧ ـ خلف من قبيلة شمر من سنجاره ومن الزميل

٣ ـ البسيس من قبيلة حرب اما رفيقه مليحان فهو من قبيلة شمر

الوقت ذاته مجدوني على أن ادافع عن راحلة رفيقي حتى الموت .

فلم يلتفت الجندي الى كلام خلف بل مضى في سبيله واصر بعنـــاد. دراح ونزع شداد رحلة رفيق خلف وطرحه ارضاً . .

فبادر خلف وشهر البندقيه بوجه الجندي وسدد فوهتها نحو صدره وقال ؛

ـ دع راحلة رفيقي والا سوف تلفظ نفسك الان ...

ولم يصدق الجندي بان البدوي جاد في تهديده لذلك مضى في سبيله ، حتى انه لم يرد عليه إلا باشارة مليئة بالتهكم والسخرية ، وعندما وجد البدوي ان الجندي متادير باستهتاره همز الجهاز المحرك فانطلق السهم الذي اصاب قلب الجندي فخر ميتاً من فوره .. ولما كانت الجدود الشهالية متاخة لحدود الصحراء المراقية فقد كان من السهل على خلف ان يهرب الى الحدود العراقية .. وكان مما شفم له عند الحكومة الامور الآتية :

اولاً — ان الجندى المقتول كان يجمل هو ورفقه مرتبات جنود الحكومة المرابطين على الحدود وعندما قتل الجندي وفر رفيقه الجندي الثاني صاحب الراحلة الهزيلة على حد زعم القتيل ، عندما فر هذا هارباً ترك المرتبات ملقاة على الارض وحينما بلغ الحكومة مصرع الجندي بعثت جنوداً يحققون بالامر فوجدوا الدراهم متروكة لم ينقصها القاتل بشيء ، بعد ذلك ثبت لدى الحكومة ان القتل لم يكن بدافع من الطمع .

ثانياً \_ هو ان القاتل بعدما وصل العراق راح يعلن عن نفسه بدون مراوغة وبكل صراحة قائلًا انه هو القاتل لجندي الحكومة وانه على اتم الاستعداد بأن يحضر للبلاد على ان يذهب للشرع الاسلامي الذي ينص حديث النبي الكريم بالمنى الذي جاء فيه قوله: قاتل عند شراك نعلك . .

وكانت النتيجة ان قبل المسؤولون بحضور خلف من العراق الى المملكـــة

بمعض ارادته وذهب هو وورثة القتيل الى القاضي الشرعي الشيخ حمود الحسين الشغدلي الذي لا زال على قيد الحياة حتى كتابة هذه الاسطر . وقد انتهى الامر بأن حكم القاضي على القاتل بدفع الدية كاملة لورثة القتيل .

وقد رأيت بطل القصة خلفاً في مدينة الطائف في يوم ١٠ \ ٣ \ ١٣٧٣ الموافق عام ١٩٥٣ .

وهذه الرواية التي جاءت بالسياق اوردتها نقلًا عن بطل الحادثة نفسه .

### لولا رباطة جأشه وقوة بنيته لمات رفيقه

#### -٣-

عندما يروي المرء حادثة ما عن مصدرها الاساسي يكون لهـــا في نفس الكاتب أثر محسوس حتى ولو كانت الحادثة أقل شأناً من غيرهاً.

وهكذا وجدتني بالنسبة الى هذه الحادثة التي رويتها من بطلها بصورة مباشرة وذلك عندما كنت في الوطن في عام ١٩٧٤ ه ١٩٥٤ م في تلك الأيام ذكر لي بعض الأخوان أن شخصاً يدعى (صاهد(١) بن باين) من الرجال الثقاة الذين يحفظون القصص الواقعية فسألت عنه وقتها فقيل انه يقيم في مكة ضمن رجال الأمير عبدالله بن عبد الرحمن ، وكنت أيامها أقيم في مدينة جدة فذهبت الى مكة أسأل عن المسكن الذي يقيم فيه الى ان وفقت الى من يهديني عليه، وعندما وصلت هناك وجدت شيوخاً من البدو فسألتهم عن صاهد فأشار أحد الموجودين اليه فتبادلنا التحية ثم أجلسني بجانبه ولئن كان الرجل قد غشاه الشيب ولم يكن في لحيته شعرة سوداء فان من يراه للوهلة الأولى يدرك أنه كان في شبابه يكن في لحيته شعرة سوداء فان من يراه للوهلة الأولى يدرك أنه كان في شبابه يكن في لحيته شعرة سوداء فان من يراه للوهلة الأولى يدرك أنه كان في شبابه عن كونه في بسداية المقد السابع وكانت قامته المديدة التي لم تؤثر عليها السنون عن كونه في بسداية المقد السابع وكانت قامته المديدة التي لم تؤثر عليها السنون

١ ـ صاهد من قسلة عتسة .

بالانحناء توحي بأنه أقل من تقديري هذا .. كما ان بشرته الشقراء المائلة الى البياض تم عن انه رجل من صميم البادية اللهم إلا ان الابتسامات التي تعاو شفتيه أثناء حديثه تعبر عنه بأنه أمرؤ لين العريكة بعيد عن غلظة البدو كما تعبر عن صدق لهجته .

جلست في بداية الأمر بدون أن ابدي لصاهد شيئًا عن الهدف الذي قدمت من أجله ، إلى ان احتسبت أكوابًا من القهوة والشاي ، بعـــد ذلك شرحت له غايتي المنشودة فابتسم وقال :

- ان تلك الأحاديث ذهبت مع ذهاب وقتها ولا اذكر الآن شيئًا منها .. وكنت قد أخبرت ان هناك حادثة هو بطلها .. فقلت أريدك ان تخبرني عن قصتك مع رفيقك فقال والابتسامة تعلو شفتيه .

- تلك قصة لها الآن أربعون سنة . . (١)

قلت ـ لا يهمني طول المدة وانما الذي يهمني أن أتلقى القصة من مصدر ثقة كحضرتك . فأود ان اسمعها من فيك ، فأجابني الرجــل بالموافقة وراح يشرح قصته قائلا :

ذهبت غازياً بطنا من قبيلة قحطان يقال لهم: آل سويدان وكان في معيق ثمانية شباب من قبيلتي وكنت العقيد (٢) لهذا الرهط. وعندما صببنا غارتنا على ابل العدو واغتنمنا منها ما امكننا اغتنامه ، بعد ذلك لحق بنا أصحاب الإبل بقوم لا قبل لنا بهم فاستردوا الإبل منا وظلوا يطاردوننا حتى شتتوا شملنا ، وولى كل فرد منا هاربا لا يعلم شيئا عما حل برفاقه ، وكان لسوء الحظ ان اقترن

١ \_ معناه ان القصة تكون جوت في عام ١٣٣٤ ٨

٧ ـ المقيد أي الرئيس وهي كلمة عربية .

سبيلي مسع سبيل شخص من رفاقي يدعى (حامد الحصان الشيباني) حيث كان طريقتا بالفيرار سويا . . وكان الحصان اضعف جهداً واقل صحة من ان يباريني في مسيري وكان الفصل صيفاً لا يرحم وقد مضى صاهد يروي قصته مع رفيقه الذي لا يستطيع ان يجاريه بالمشي كا ان صاهد الا يستطيع ان يتخلى عن رفيقه وكل ما استطاع صاهد ان يفعله هو ان يطلب من رفيقه بان يشبك اصابع كفيه على متن صاهد ويسيران سوياً بصورة تجمل رفيقه كأنه نصفه محمول على متن صاهد ، ولكن مع هذا كله بدا الملل والياس على عيا رفيق، وبقي صاحبه ملتما أقوال الحكماء المشجعة وقصائد الشعراء التي تثير صاهديشجع صاحبه ملتما أقوال الحكماء المشجعة وقصائد الشعراء التي تثير الهمم قاصداً ان يبث في نفسية صاحبه شيئاً من العزيمة والقوة والنشاط .

و اذا استولى اليأس والقنوط على المرء لا تفيد موعظة الحكماء ،

ولا بيان الشعراء !!!

ومن الاشعار الشعبية التي ذهب صاهد يسمعها صاحبه حامداً قوله ١:

يالقرم ٢٠وشعلم لاضحكه ولا هرجه

أمشي معك بالسنا في كاني الحالي

يقول الشاعر : لماذا يا رفيقي النجيب لا تؤنسني ولا تضحك لكي تقاوم الهم بالسرور .. وفي عجز البيت يقول : كأننى اسير بمفردي معك .

ما يستوى النتوم لتلي يقطع الفرجة الحالي الخالي الخالي الخالي

١ - فاتني ان اسأل صاهداً هل ان هذه القصيدة منه أم من اقوال الشمراء ?..
 ٢ - كلمة القرم والقروم بالجمع تستعمل كثيراً باللغة الشعبية وهي لغة عربية فصحى

يقول: ان الرجل الذي يحاول ان يقطـــع الطريق ينبغي له ان لا يتسلل النوم الى عينيه ، لأنه اذا استسلم للنوم مات ظمأ . .

عَطَني عَلَيْهِن سُوالِف زينة الهَرجَة حتى يَطير العِياس وينسمح بالي

> صَيَّور ذي شِطَّة يا لقرم مُنفرجــة لا بد من عقبها كيْفات واظـُـلالي

يقول: هذه محنة ولكن لا بد من انها تزول وتنفرج فكن قرماً صبوراً . . ولا بد من أن يأتي بعد هذه الشده فرج ويتبدل العسر يسرا . .

كان تأثير الظمأ الذي لحق برفيق (صاهد) أقوى من تأثير الشعر والحكم والنصائح ، وكانت المدة التي قضاها (صاهد) ورفيقه أربعة ايام وهما يسيران على الأقدام بدون ماء ولولا ان البدوي كما يقال يتحمل من العناء والظمأ ما يتحمل جمله .. لولا ذلك لما استطاعا ان يمشيا كل هذه المدة بدون مساء ، ولولا أن (صاهداً) لديه من قوة البنية الشيء الذي هو فوق طاقسة المرء العادية لهلك الاثنان ظمأ ..

ويؤكد لنا (صاهد) بأن رفيقه طرح نفسه على الأرض ولم يستطع ان يسير خطوة واحدة وكل ما في الأمر انه يئس من حياته وظل ينتظر يومه الموعود وحتى ان (صاهداً) حسبا روى لنا عن نفسه بأنه بلغ به الظمأ والتعب ما بلغ ولكن ليس بالدرجة التي وصل اليها رفيقه . ويقول : عندما رأيت صاحبي بلغ به الأمر الى هذا الحد ورأيت ان لا أمل من مسيره بجانبي ولا ثمة فائدة من

بقائي بجواره عند ذلك ذهبت أهرول قاصداً بئراً أعرفه. وهو ليس بالقريب ، ولذلك هرعت اليه وبعد الجهد والمشقة وصلت اليه فوجدته كما عهدت وافراً غزيراً وماء عذباً ولم يكن بعيداً بعمقه .ويقول انه عندما وجد الماء بهذه الصفة أخذ منه قليلاً وبل جسده مبدئياً ثم بدأ يشرب قليلاً قليلاً الى ان استرد قواه وعاد كما كان من قبل ، وعند ذلك استدنى عمامته وأدخلها في وسط الماء ثم حلها بيديه وراح يركض بها بقدر ما استطاع من الجري قاصداً رفيقه ، وراح وصله وجده على آخر رمق من الحياة أو على عتبات الموت فاقداً وعيه ، وراح يعصر عمامته في حلقه الناشف شيئاً فشيئاً حتى استيقظ ونشط بصورة مكنته من أن يسير الهوينا بجانب رفيقه (صاهد) الذي أسنده على كتفه حتى أوصله ما أن يسير الهوينا بجانب رفيقه (صاهد) الذي أسنده على كتفه حتى أوصله الماء وأنقذه من الهلاك المحقق .

## مغامرة بحنكة وعقل

- { -

كان ذلك بين سنة ١٣٢٥ – ١٣٣٠ ه عندما غزا جماعة من قبيلة شمر ، نجد قبيلة بني صخر ١ بقيادة غريب ٢ بن معيقل ومن بين صفوف هـولاء الغزاة فتى حديث السن من قبيلة عنزة ، وكان هذا الفتى وحيد والدته التي نزح بعلها من قبيلته لسبب ما واختار لنفسه ان يكون بجوار غريب حتى توفاه الله ، وحينا تأهب الغزاة للمسير جاءت والدة الفتى تهرول وعندمـا توسطت منهم وقفت وقالت : ان ابني حديث سن ولم يسبق له ان غزا قبل هذه المسرة وهذه اول تجربة – بالنسبة اليه وقد حاولت ان ارده عن مشار كتكــم في هذه المغامرة ولكنه رفض وأصر الا ان يغزو. ثم واصلت العجوز حديثها الى ان قالت وهو كما تعلمون ابني الوحيد وهو عزائي في هذه الدنيا خاصة بعد ما توفي والده . . كما تعلمون ابني الوحيد وهو قائــد الغزاة غريب وعندما دنت منه وضعت كفها على عنقه وقالت : ان ابني في ذمتـك ثم اجهشت بالبكاء . . وعادت الى

١. بني صخر قبيلة من بادية شرق الاردن .

٢. غريب بن معيقل من قبيلة شمر . راجع كناب المؤلف الجزء الاول الطبعة الثانية ص ٢٤٢ وهو احد الفتيات السبعة الذين حماوا رفيقهم على اكتافهم .
 واجع القصة في ص ١ من هذا الكتاب .

خدرها المتواضع وهي تنحب بدون ان تنتظر الاجابة من غريب ، الذي وجد نفسه ملزماً بتعهده للصبي من عدة وجوه اولا – انه جار له ..

ثانياً – ان هذا الفتى هو العنزي الوحيد الذي بين غزاة قبيلة شمر .

ثالثًا – انه أي غريب أصبح ملزمًا بضورة حتميه بتعهده لهذا الفتى بعدما جاءت والدته واختارته دون غيره من رفاقه وقالت كلمتها سالفة الذكر ، فلم يسم غريب والحالة هذه إلا ان يربط مصيره بمصير هذا الفتى . .

سار الغزاة كعادتهم متجهين نحو العدو فانتخبوا رجالا يسبرون لهم ابــــل العدو كما يسبرون فرسان الابل . . هل انهم متيقظون ؟ . . ام غافلون ؟ . . وكان المغزوون اقدر حيلة من سبر الغزاة الذين استطاعوا ان يسبروا المكسان الذي فيه العدو ، ولكنهم ما استطاعوا ان يسبروا غور فرسان العــدو الذين كانوا على اهبة الاستعداد لمقاومة اي معتد على ابلهم ، عاد السابرون مسرورين بكشفهم مواقع ابل العدو ، وبقدر ما كان الفرح والسرو يغمران افئدة الغزاة بقدر ماكان غريب في هم وغم على سلامة هذا الفتى . . ولم يكن غريب ذلك الرجل الجاهل بالمكيدة التي يتوقع ان العدو قدأعدهـــــا لهم . . بل كان امرؤًا عركه الدهر ووقع بالفخ الذي نصبه اهل الابل في حالة كهذه اكثر من مرة .. ولذلك لم ينخدع بالاخبار التي نقلها له سبره والقائلة انابل العدو ترعى في الفلاة دون ان يكون هناك اي كمين من فرسان العدو ، لا لم ينخدع عقيــد القوم بهذه الاخبار التي زفها السبر وهي اخبار قد تكون سارة لمن لم يجرب الامور ولم يعرف الاساليب التي يبرمها العدو في حالة كهذه ، ولكنها لم تكن سارةلغريب على النحو الذي سر لها غزاته ، ولذلك قام الرجل باتخاذ : ﴿ الخطة الحكمة ﴾ . . التي يتوقع أن يلاقيها من عدوه ، ورسم لقومه خطـــة تجعلهم أذا أفلسوا من غنيمتهم لابل العــدو. لا يفلسون على الاقـــل من احتفاظهم برواحلهم وأسلحتهم . . وكانت الخطة التي رسمها غريب لقومه ترمي الى أن يذهب بعضهم لكسب الإبل ــ والبعض الآخر الذي هـــو الأكثر والأقوى يبقى في مكان متوار عن الأعين ، ثم ينقسم هؤلاء الى فرقتين على ان تكون مهمة احدى هـاتين الفرقتين مهاجمة العدو من الأمام في حالة هجومه المباغت ومهمة الفرقة الثانية مهاجمته من الخلف . .

وأمر غريب رفاقه بأن يطرحوا من حسابهم غنيمة إبل المعدو في الحالة التي يرون ان فرسانه يزيد عليهم بالعدد والعددة ، ففي حالة كهذه أوصاهم ان لا يبددوا جهودهم في طمعهم بالإبل بل يتركوا إبسل العدوله ويوحدوا صفوفهم للكفاح بغية الاحتفاظ برواحلهم وأسلحتهم ، وأوصاهم بأن يكونوا أزواجا متكاتفين متضامنين في حالة تفاقم الأمر ومعنى ذلك ان كل واحد من هؤلاه الغزاة أصبح يعرف انه مسؤول عن رفيقه فأصبحت المسؤولية بينهم جميعا متبادلة ، اللهم الاالفتى العنزي فانه جعل نفسه هو المسؤول عنه ، وطبعاً لم يكن الفتى مسؤولاً عن غريب ، كما هي الطريقة المتبعة القاضية بأن المدؤولية مزدوجة على النهج الآنف الذكر . .

وآخر التدابير التي اتخذها غريب بهذا الشأن هي انه عين لقومه موعدين يلتقون فيهما في حالة وقوعهم في معركة حاسمة مع العدو ، وهذان الموعدان يطلق على الأول منهما اسم ( وعد الكذاب ) والثاني ( وعد الركاب ) .

فالأول يجتمع فيه الغزاة بعد المعركة ويتفقد بعضهم بعضاً فات تكاملوا جميعهم في هذا الموعد بدون ان يفقد منهم أحد أو بدون أن يؤكد أحدهم بأن هذا المفقود قد شاهده رؤية العين قتيلاً ، إذا لم يكن شيء ، من ذلك فمعناه انهم استغنوا عن الموعد الأخير ، اما اذا لم يحضروا جميعاً في الموعد الأول او فقد منهم رفيق لا يعلم احد منهم عن مصيره فعندئذ يذهبون الى الموعد الثاني المسمى ( وعد الركاب ) فهذا هو الموعد النهائي قمن لم يحضر فيه يكون اما قتيلا او جريحاً متروكاً في المعركة او وقع أسيراً بيد الاعداء.

وهكذا أحكم غريب خطته على أساس هذه التدابير التي قيام رفاقه على تنفيذها بأسرها .

### لا غالب ولا مغاوب:

فذهب الفريق الأول وصب غارته على إبل العدو وربح الغزاة الجولة الأولى الوهمية ، فطاروا فرحاً عندما لم يجدوا من يقاومهم من فرسان الإبل ، ولكن مرعان ما تبدل فرحهم الى بؤس عندما أحاط بهم الفرسان من كل جانب ، اولئك الأبطال البواسل الذين يزيدون على الغزاة بعددهم وعدتهم. فلم يكن منهم إلا أن أخلوا سبيل الإبل لأهلها . وبينا المغزوون يطاردون الغزاة واثقين بأسرهم أو إبادتهم في تلك اللحظة انقض عليهم من خلفهم (الكمين) الذي أعده قائد الغزاة لإنقاذ رفاقه في حالة كهذه ، فتبدل طمع المغزوين بالغزاة عن ذي قبل فانحرفوا يقاتلون المهاجين الجدد ، بضراوة وبينا قسواهم متجهة كلها نحو القوم الذين جاؤهم من الأمام، وإذا ببقية الكمين يهاجهم من الخلف وفي الوقت ذاته كر عليهم القوم السابقون الذين اختطفوا الإبل ، فأصبح المغزوون بين الكماشة مطوقين من ثلاث جهات ، وانما كثرة عددهم وقلة الغزاة كانا شافعين للمغزوين ومع ذلك ظل القتال محتدماً بين الفريقين وبالتالي انتهى على الطريقة التي يقال عنها (لا غالب ولا مغلوب) .

### وقع المحذور :

وصل القوم الموعد المعين وتفقد بعضهم بعضاً فلم يغب عنهم الاذلك الصبي العنزي سالف الذكر ، لقد كان غريب على رأس الكمين وكان في بداية الأمر منتبها للفتى إلا انه بعدما حمي الوطيس انشغل عنه في تدبير دفة المعركة كقائد مسؤول عن جميع الغزاة ، في تلك اللحظة الحاسمة التي كان غريب في سكرة

وذهول بين تدبيره لرفاقه وثم كفاحه وذوده عنهم جميعاً وبين تشجيعه لهم وندبه لكل فرد من رفاقه باسمه وكنيته ..

في ذلك الظرف الحرج نسي غريب نفسه كما نسي الصبي الذي لا يعرف أين مصيره ، ولشد ما انزعج الرجل حينا اجتمع رفاقه بكاملهم في الموعد الأول ، ولم يغب الا العنزي ، وانما هناك ما يعزي به نفسه وهو الموعد الأخير مؤملا ان يرى الفتى فيه ، ولكن آماله باءت بالفشل حينا اجتمع القوم مرة ثانية الا ذلك الصبي الذي أودعته أمه في ذمة غريب ..

كان يود غريب ان يخسر كل شيء أو يقتل من يقتل من اخوته وابناء عمه على ان يعود الى أم الفتى بدون ابنها . كان منالسهل على غريب ان يعود الى ارض المعركة ليتأكد من الفتى فيا اذا كان جريحا او قتيلا ، ومن السهل ايضا ان يأتي به ويحمله على ( ذلوله ) ويسعى بخدمته والعناية به فيا إذا كان جريحاً . كل هذه الأمور سهلة جداً على غريب ولكن الشيء الصعب والذي يحتاج الى مغامرة قد يدفع رأسه ثمناً لها وهي إذا كان الفتى أسيراً بيد الأعداء . . فهذه الناحية قد تكون سهلة على أي فرد من الفزاة ما عدا غريب ، بالذات وذلك ان بينه وبين قبيلة ( بني صخر ) من العداوة كا بين الذئب والشاة ، يضاف الى ذلك انه معروف لديهم بأنه ( العقيد ( الذي داغاً وأبداً يقود الغزاة ويصب الغارات تلو الغارات عليهم ومن المسلم به ان ( بني صخر ) إذا ظفروا به لا يمنعهم شيء من القضاء على حماته .

### واجب لا بد منه :

ولكن هذا لا يمنع غريباً من ان يغامر من اجل الفتى ويعود الى المعركة فإن وجده فيها وإلا فسوف يواصل مغامرته قدماً نحو ذهابه الى ديار العدو ، فيما إذا كان اسيراً هناك محاولاً اختطافه مها كلفته هذه المفامرة من ثمن باهظ ..

طلب الرجل من قومه ان يختاروا رئيساً لهم غيره ، مؤكداً لهم عزيته على ان يعود معه ان يعود من أجل الفتى الذي بعهدته ، وكان رأي القوم يشير الى ان يعود معه نفر منهم ليشاركوه في مهمته إلا انه رفض باصرار كما ان القوم أصروا الا ان يرافقه نفر منهم ، وبالتالي اتخذ الفريقان موقفاً وسطاً وهو ان يذهب معه بعض من رفاقه الى ارض المعركة فإن وجدوا الفتى جريحاً يساعدونه على حمله والعناية به ، وإن وجدوه قتيلاً يكونون شهوداً له عند والدة الفتى بما أصاب ابنها من قضاء وقدر ، أما إذا لم يجدوه في كلتا الحالتين فعلى الرفاق ان يعودوا الى أهلهم ويتركوا (غريباً) وشأنه ..

وعلى اساس هذه الخطة ذهب (غريب) ورفاق الى ارض المعركة التي لم تكن بعيدة عنهم كثيراً فوصلوا مكان القتال فبحثوا هنا وهناك منقبين عن الفتى مؤملين ان يجدوه جريحاً او قتيلاً ، ولكنهم لم يجدوه في كلتا الحالتين . .

### مغامرة ورحلة طويلة:

وعندما لم يوجد الفتى عاد رفاق غريب بينا صمم بطل القصة على مواصلة رحلته حتى ينقذ رفيقه ولوكان في عرين الأسد إو يلاقي حتفه في سبيل انقاذه...

كان غريب يعلم جيداً بأن (بني صخر) إذا ظفروا به لن تأخذهم به رأفة ، كاكان يعلم ايضاً بأنهم عرب أقحاح، وأن هناك من الأمور والعادات العربية التي تجعلهم يمتنعون عن عقابه مهاكان مجرماً متى ما تمكن ان يقوم بها قبل ان يقع بين أيديهم ، ومن العادات التي ستكون حصانة له إذا قام بها قبل ان يلقول عليه القبض هي ان يشرب كوباً من قهوتهم قبل ان يظفروا به ، هذه الطريقة يرى غريب انها هي الوسيلة الوحيدة التي تنجيه من فتكهم به وذلك في حالة عجزه عن اختطاف الفتى مع يقينه انصاحبه الصبي إذا كان أسيراً فإنه لا خوف

عليه من أي شر يلحق به من ( بني صخر ) وذلك لعدة امور .. منها انه حديث سن ، ومنها انه ليس من قبيلة ( شمر ) الغازية الخ ..

لقد ذهب غريب حتى اذا قرب من بيوت (بني صخر) أوثق عقال (ذلوله) وراح تحت ظلام الليلل يتحسس عن رفيقه فقرب من احد الأندية ، فسمع اسمه على اطراف ألسنة المتحدثين فدنا قليلاً فسمع من يقول:

\_ سوف لا يتركه غريب ، وسمع آخر يقول : \_ توقعوا له وخذوا حذركم منه فانه قد يأتي الليلة هذه او ليلة الغد ، فأصغى الرجل أذنيه ليسمع الى صوت الفتى ، ولكن دون جدوى فظل خلف الرواق حاصلاً بندقيته بيمينه ، ينظر للقوم عندما تفرقوا محاولاً ان يرى رفيقه ولكنه لم يره. حتى اذا نام رجال الفييلة ونام صاحب هذا البيت الكبير الذي كان أكبر بيوت القبيلة ، تسلل بخطى وثيدة محاولاً أن يرى الفتى نائماً داخل البيت ومتخذاً الاحتياطات اللازمة في حالة يقظة صاحب البيت ، وأهم تلك الاحتياطات هي ان أخذ لنفسه حصانة قوية حيث ذهب قبل اجرائه هذا وظل يحتسي من القهوة التي عند مدخل البيت ، وفي تلك اللحظة استيقظ صاحب البيت الذي كان احد رؤساء القبيلة المسدعو وفي تلك اللحظة استيقظ صاحب البيت الذي كان احد رؤساء القبيلة المسدعو

- ـ من هذا ? . . فأجابه البطل فوراً بقوله . .
  - \_ ضيف .
  - \_ أأنت غريب بن معيقل ؟...

فقال وهو بمسك بفنجان القهوة برشفه :

- \_ أجل هو \_ فنهض من فراشه وراح يرحب به . . ثم قال :
  - \_ أجنت تسأل عن رفيقك الصبي ?...
    - \_ نعم أين يكون الآن ?.

- كان هنا .. وعندما تحدث لنا عن نفسه بأنه وحيد والدته رحمناه ورأفنا به وأكرمنا مثواه ، ولم يكن لدينا أدنى شك بأنك سوف تـ أي على أثره حينا أخبرنا الفتى عن تفاصيل قصة والدته معك وكنا ننتظر مجيئك بفارغ الصبر .. ثم استرسل ( الخريشا ) في حديثه قائلا : ولا تظن اننها حريصون على مجيئك لكي ننتقم منك من أجل ما قمت به نحونا من غزواتك المستمرة المتكررة فتلك أشياء متبادلة بيننا ونتمنى ان نقهرك أسيراً باحدى تلك الغزوات وجها لوجه ، وانما كان حرصنا من أجل ان نكرمك على وفائك مع رفيقك . ثم ختم حديثه بقوله : ويجب ان تثق انك لو لم تشرب قهوتي فانه لن ترى مني الا واجبات الضيافة والكرم ..

ــ هذا شيء لا استغربه منكم لأنني شخصياً لو حكمت عليكم ظروف كظرو في ورمى بكم ( الفال ) في بيتي كما ساقني القــــدر إليكم لمـــا رأيتم مني الا الاكرام والاحترام نفسه الذي رأيته منكم . . ثم أردف قائلًا : ان أعظم اكرام تقدمونه في الآن هو ان تسلموني الفتى . .

ـ ان الفتى عندما وصل إلينا وجد عقيلات (١) قاصدين الشام فذهب معهم جيراً ، صباح امس الماضي وقد حاولنا ان نرده عن عزيمته مقدرين انك سوف تأتي على أثره لا محالة ، ولكنه رفض وأصر الا ان يـــــــذهب في سبيله طمعاً منه بالأجرة . .

مل تسمح لي أن أذهب متبعاً أثره لعلي ألحق به قبل ان يصل الى الشام?.
 معاذ الله كيف تذهب قبل أن نقدم لك ما تفرضه علينا واجبات الضيافة!

ــ انا لا أشك في كرمكم وسخائكم ولذلك أرى انكم عندمــــــا تسمحون لي

١ - كلمة عقيلات يقصد بها تجار الابل .. وأكثر من اختص بتجارة الإبل أهل القصيم فيقـــال عقيلات وعقيل ومفردها عقيلى ..

بالذهاب هذه الليلة تكونون فعلتم نحوي جميلاً كبيراً لأنني أخشى ان يدخل الفتى مدينة الشام وعندئذ سوف يصعب العثور عليه مجكم جهلي بالمدن وعدم معرفتي لأهلها ..

- كا انك ترى من واجبك ان تلحق برفيقك وتعود به الى أمه مها كلفك ذلك من عناء وتضحية فنحن ايضاً نرى ان من واجبنا ان نقدم لك واجبات الضيافة كعربي كريم استضاف عربياً من أمثاله ..

ثم اردف ( الخريشا ) قائلا : من العبث ان تفكر بأن تذهب من هنا قبل ان أقدم لك قراك وادعو أعيان قبيلتي على شرفك ..

\_ ليس لدي ما أقوله الا المثل العربي القائل: (الضيف بحكم المضيف) وانما أريد ان تكون الضيافة غداء مبكراً لكي اذهب لطلب الفتى لعلي الحق به قبل ان يدخل المدينة ..

\_ كنت أود أن أجعل ضيافتك غداء وعشاء ولكن مراعاة لظرفك الراهن ما علي الا ان أوافقك على طلبك . .

كان الفصل صيفاً وليل الصيف كعادته قصير، لذلك لم يتسلل النوم الى عيني الضيف ولا المضيف، فالأول مهتم بمصير فتاه، والثاني ينتظر انبلاج الفجر بفارغ الصبر لكي يبكر ما استطاع بتقديم الوليمة لضيفه ..

وما ان ادبر الليل وانحسر ظلامه المدلهم أمام انوار الفجر البهية كانحسار الخار عن جبين الفتاة الحسناء حتى قام المضيف يحث رجاله بالاسراع ما استطاعوا بانجاز الضيافة ، وبدعوة اعيان القبيلة للحضور ليسلموا على ضيف الشرف ويشاركوه بالدعوة التي أقيمت على شرفه . .

كان الضيف مستيقظاً بطبيعته عندما أشعل رجال المضيف النار وراحوا

يعدون العدة لانجاز القهوة في ذلك النادي الذي بدأ يتوافد عليه رجال القبيلة بين كل فترة وأخرى يقف المضيف يقدم رجال قبيلته قائلا : هــــذا فلان يا غريب الخ . .

وما ان ارتفعت الشمس قليلاً حتى انتهت الوليمة ، وكان المدعوون قد تكاملوا ، عند ذلك مد الخوان وجيء بالجفان المجللة بالخرفان الكثيرة العدد ومن تحتها الثريد الممزوج بمرق اللحم وزبد الضأن ، وما ان انتهى الضيف والمدعوون من تلك الوليمة الدسمة حتى شرع غريب بتوديع مضيفه وراح يواصل رحلت مقتفياً أثر الفتى بقدر ما اوتي من السرعة محاولاً ان يدركه قبل ان يصل الى المدينة فيصعب علمه معرفة مكانه ..

كان لدى غريب فلول من النجائب السريعة العدو ، وكانت المسافة التي بين الشام وبين الأرض التي سافر منها الفتى كفيلة ان يتمكن غريبا من اللحاق بالفتى قبل ان يدخل الشام بفضل سرعة عدو راحلته النجيبة التي لم يدخر وسعا من حثه لها بقدر ما لديها من قدرة على الجري . وكانت المشكلة انه تمكن من ان يصل قرى دمشتى دون ان يلحق بالعقيلي ، ودون ان يجد في طريقة أثراً لابله ، ولكن هذا لا يمنعه من أن يستمر في سبيله لعسله يجده في احدى القرى او على ابواب الشام . . وهكذا مضى الرجل في طريقه ، حتى وصل ضواحي المدينة بدون جدوى ، فدخل قلب الشام وهدة اول مرة يرى غريب مدينة الشام فسار بين اسواقها مدهوشا من مناظر عاصمة الأمويين ومن اشجارها البساسقة وأنهارها الجارية فوجد رجالاً يضع أكثرهم فوق رأسه طاقية حراء ، خلافا العمران ولباس الرجال والنساء يختلف عما يالفه ، فحاول ان يسأل عن العمران ولباس من عن النم من هو الذي يعرف بدوياً جاء مع تجار رفيقه ولكن يسأل من ؟ . . وإذا سأل من هو الذي يعرف بدوياً جاء مع تجار بدو من جنسه و دخلوا مدينة الشام . .

وبينا كان راكباً ذلوله ويسير في وسط الفيحاء هناك صاح به أحد رجال شرطة الأمن قائلا:

- أين تريد يا بدوي ?. وكان البدوي حافظاً اسم التاجر الذي استاجر فتاه ولذلك أجاب الشرطي بكل براءة قائلاً :

- أريد فلان العقيلي . .
- ــ من هو فلان ? .. وماذا يعمل ..
- ــ فلان العقيلي المشهور اما تعرفه ؟...
  - ـ لم اسمع بهذا الاسم مدة حياتي . .
    - ــ قل لي ما هي صنعته ؟.
  - ــ لم يكن صانعاً وانما هو عقيلي ..
    - ـ ماذا تعنى بالعقبلي ؟.
- الحضري الذي يبيع ويشتري ( بالبعارين ) .. (١)
  - ــ ما هي ( البعارين ) .
  - كيف اما تعرف ( البعارين ) ؟ .
    - لا لم اسمع بهذا الاسم ..
      - الزمل والنماق ..
        - e 11±1 · .
          - يعني الجمال؟أحل.
- -- انت تقول حضري وأنا لا أعرف حضريا يمتهن التجارة بالجمال ..
  - نعم حضري ومن اهل القصم . .

١ ـ اي الإبل مفردها بمير وهي لغة عربية .

- ما هو القصم ؟ .
- كيف لا تعرف القصم ? ...
- لا ولم اسمع بهذه البلاد مدة حماتي ..
  - كيف ذلك الم تسمع بنجد ? ...
- نعم اسمع بانبج التي هي من قري حلب ..
- ــ انا اقول لك ( نجد ) وانت تقول ( محلب ) ما هو محلب ، اسمع به؟..

وبينها البدوي والشرطي في أخف ورد فإذا بالقدر يسوق عقيلياً كان يتسمع جميع ما دار بين البدوي والجندي من اول كلمة الى آخر كلمة مما جعله جعله يتدخل في الموضوع محاولاً ان يحل الاشكال ، ولكن الشرطي اعترض وقال:

- ما الذي دخلك في موضوع لم تكن مسؤولا عنه ? فبادره العقيلي بقوله :
  - ان الرجل يسأل عن شخص من جماعتى وأعرفه
    - أنت بدوى وهذا يسأل عن شخص حضرى . .
      - ومن هنا تدخل البدوي بالحديث وقال :
- الصحيح ان مثل هؤلاء العقيلات الذين يقال لهم عندنا حضراً ليسوا بالحضر الحقيقيين . . وإنما الحضر هم اشباه هذا الذين لا يعرف واحدهم اسم القصيم ( مشيراً بيده الى الشرطي ) . .

هذا وقد ترك الشرطي البدوي بجانب رفيقه العقيلي الذي افاده بسأن فلانا الذي يسأل عنه بعدما كان ناويا ان يأتي بأبله ليبتاعها بالشام بدل رأيه وذهب بها الى مصر لأن اثمان الابل مرتفعة في مصر اكثر منها في الشام ..

وقع هذا الخبر على غريب وقوع الصاعقة ، وشعر انه سوف يبدأ رحلته من

جديد ، من الشام الى مصر ، وما دام انه اوشك ان يضيع في مدينة الشام وان لا يجد من يهديه السبيل الى العقيلي ، ولا من يعرف اسم نجد لولا ان القدر ساق له عن طريق الصدفة ذلك العقيلي ، فإنه في مصر سوف لا يجد من يهديه الى صاحبه .. فما عليه والحالة هذه ان يترك صاحبه العقيلي ليرسم له الطريقة التي يسير عليها فيا إذا وصل مصر ، ليهتدي الى المكان الذي يجد فيه العقيل في مصر المستأجر للفتى .. وفعلا لقنه العقيلي اسم الحي الذي يجد فيه - العقيلي في مصر او يجد فيه من العقيلات من يدله على صاحبه .

ولما لم يجد بدا من الذهاب الى مصر ، فقد أشار عليه العقيلي بأن لا يذهب على ظهر ذلوله من الشام الى مصر وإنها يذهب في القطار عن طريق فلسطين حتى يصل الى العريش . . النخ . . وكانت المشكلة بالنسبة لغريب انه فارغ اليد من النقود . وأهل المدن ليسوا كالبدو يجد من يضيفه حتى ولو كان عدواً كها فعل ( الخريشا ) ، فأخذ رأي العقيلي في هذا الموضوع فأبدى رأيه له بأن يبيع ذلوله هذه في الشام لينفق ثمنها ، كا هداه الى المكان الذي تباع فيه الابل والذي يكون فيه رجال من العقيلات الذي يعرفون أثمان الذلول النجيبة كذلوله فانصاع غريب لرأي العقيلي الذي ذهب به الى المكان الذي تعرض فيه الابل وتولى العقيلي بيعها بنفسه وقد كان مخلصاً وأميناً حيث باع الذلول بثمن مغر لم يحلم به غريب ، وعندما وجد غريب في العقيلي الامانة والاخلاص ذهب وسلمه بندقيته وعتادها ليبيعها له ايضاً فأخدهما العقيلي وباعهما بثمن أثلج صدر غريب الذي صرف ثمن ليبيعها له ايضاً فأخدهما العقيلي وباعهما بثمن أثلج صدر غريب الذي صرف ثمن المناه والبندقية بحنيهات ذهبية وربطهما في حزام طواه على بطنه وراح من فوره يقطع تذكرة في القطار بواسطة رفيقه العقيلي الذي لم يتركه حتى هداه الصراط المستقم . .

ذهب غريب يردد اسم البلد الذي يقيم فيهاالعقيلات خوفاً من ان ينساه وكان اسم البلد (المطرية) فذهب يردد هذا الاسم باليوم والليلة أكثر من مائة مرة..ولم يجد غريب هذه المرة مشقة في سفره بحكم تعالم صاحبه العقيلي التي أوصاه بأن لا يحيد عنها

والتي نفذها بحذافير هاحتي وصل الى القاهرة ومن هناك ظل يسأل المارة عن المطرية الى ان وجد من يهديه اليها ، وفي المطرية راح يسأل عن الحي الذي يقطنه عقدل المحتفظ باسمه من صاحبه الذي في الشام ، فوجد ايضاً من يدله عليه ، ولم يتعب كثيراً بالسؤال عن عقيل كتعبه في الشام خاصة في ذلك الحي الذي يقطنه العقيلات بكثرة ، ومن أول سؤال ألقاه على رجل عسابر سبيل من سكان تلك البلدة يسأله بـــه عن بيت من البيوت التي يسكنها أي واحد من عقيل ساعتها أرشده المسؤول الى طلمه ?.. وما ان وصل ذلك البيت حتى وجد كثيراً من الرجال الذين لم تكن لهجتهم غريبة عليه ، تلك اللهجة التي لم تسمعها أذناه منذ ان فارق بيت ( الخريشا ) اللهم الا بتلك الفترة القصيرة التي التقى فيها بالعقيلي في الشام . . وبعدما احتسى أكوابــاً من القهوة الشقراء الممزوجة بالهيل ذي الرائحة الشذية عند ذلك سأل عن العقيلي الدي استأجر فتاه ، فأخبر انـــه في طريقه اليهم وسيصل اليوم او غداً.. ولما كان العقيليون ن اعرف الناس بلهجات القبائل العربية مجكم أعمالهم كتجار ابل تفرض عليهم الاتصال المستمر المساشر بجميع القبائل العربية وخاصة قبائل شمال الجزيرة وسورية والعراق ، فأنه من مسلمات الأمور ان يعرفوا لهجة غريب بأنه من قبيلة شمر . ولدلك لم يكونوا بحاجة لأن يسألوه من أي قبيلة يكون فهذه الناحية عرفوها من اول كلمة نطق بها لسانه ولا سيا ولغة قبيلة شمر لها علامات تعرف بها بكل سهولة وانما أرادوا ان يعرفوا هذا الرجل الذي تعبر شخصيته من اول وهلة لمن يراه بــــأنه ليس بذلك البدوي العادي . ولذلك اوعزوا لواحد منهم بأن يوجه اليه السؤال التالى:

\_ من أي بطن من شمر يكون أخو العرب أمن عبده ام من سنجاره ؟...

<sup>-</sup> بل من سنجارة ..

<sup>-</sup> من اي فخد من سنجارة ? ...

- - من آل زميل .

ومن هنا أدرك السائل أن المسؤول تضايق من هذين السؤالين ولذلك ترك الأسئلة الأخرى التي إذا أجاب عليها المسؤول يستطيع أن يحكم السامعون على معرفة شخصية الرجل بالقرينة ، وبعد صمت طويل أديرت بعده أكواب القهوة والشاي ، واحتسى البدوي من الاولى ما راق له وانطلقت أساريره عندئذ سأله صاحبه قائلا :

- من أي فخذ أخونا الكريم يكون من آل زميل . .
- فعاد البدوي الى صمته وقطب بحاجبيه ثم قال وهو يتهيأ للقيام : .
- من الشلقان . . ثم اتبع هذه الكلمة العبارة التالية ( على الخسير والشر )(١) .

وعندما وقف متهيئاً للخروج قفز الرجال الذين في النادي يريدون أن يعتذروا منه ويحاولوا أن يعود الى مكانه كضيف . وفي تلك اللحظة دخل رجل من العقيلات يعرفه غريب معرفة جيدة كا أنه يعرف غريباً معرفة راسخة فسلم الاثنان على بعضها بحرارة ، وعند ذلك لم يكن أصحاب النادي بحاجة الى بذل أي مسعى لاعادته كا أنهم لم يكونوا بحاجة الى من يعرفهم بشخصيته فقد عرفوا اسمه من صاحبهم عندما بادله بالتحية بقوله ( مرحب يا غريب ) وإنحا عليهم الآن أن يقدموا له أقصى ما يكنهم من واجبات الضيافة والحفاوة والاكرام . .

١ - تقال هذه الكلمة في الحالات الاستثنائية عندما يكـــون المسؤول لا يعرف ما يلاقيه من ساقله من صداقة او عداوة ..

ومن فوره أخذ بيده وقفل عائداً الى أهله وعندما وصل اول قبيلة من بادية الشام اشترى من ثمن ذلوله وبندقيته ذلولا اقلته وفتاه حتى وصلا أهلها حيث وجد العجوز ام الفتى كما نقله لنا الرواة تهيم بين بيوت الحي بصورة فاجعة وقد فقدت كثيراً من نور بصرها على ابنها الوحيد .. وعلى وشك أن تفقد البقية الباقية من نور عينيها فيا لو عاد غريب إليها بدون أن يسلمها ابنها يداً بيد ..

# اقتصاصأ للمقتول ومحوأ للعــــــار

- 0-

كما انه من سعادة المرء ان يوفق بابن نجيب يرفع ذكره ، كذلك من ســـوء طالعه أن يبتلي بابن عاق نذل يلصق العار والخزي بوالده واسرته ..

وهذا ما ابتلى به نمش(١)بن دعسان من العار الذى جره عليه ابنه ذعار وذلك في عام ١٣٢٦ ه .

حل ( ذعار ) ضيفاً على أمير بلدة الزائفيي (٢) فوجد عند مضيف شخصاً من قبيلة عتيبة يدعى ( عويهان الصل ) في حوزته فرس أصيلة غنمها من قبيلة شمر ومن عشيرة الاسلم بالذات ، فبات تلك الليلة كل من العتيبي والمطيبيي ضيفين عزيزين عند أمير البلاد ، وفي الباكر خرجا جميعاً كل منها قاصداً أهلا. وبعدما قطعا مسافة بعيدة حطا عن راحلتيها في أرض خصبة ليبيتا تلك الليلة على ان مجددا السفر في الغد ، بات العتيبي آمناً غير خائف غارقاً في سباته ، بينها المطيري لم يتسلل النوم الى عينيه ، وإنما كان جل همه هو ان يثق من نوم رفيقه المطيري لم يتسلل النوم الى عينيه ، وإنما كان جل همه هو ان يثق من نوم رفيقه

١ ـ نمش بن دعسان من قبيلة مطير ومن الدياحين .

٣ ـ الزلفي بلدة في نجد معروفة .

ليجهز على حياته ويغدر به طمعاً بالفرس ، وما ان وثق من نوم رفيقـــه حتى وثب عليه وقطعه إرباً بمديته ، وعندما نفذ المجرم خيانته امتطى الفرس وذهب الى أهله مدعياً انه غنم الفرس من قبيلــة شمر التي بينها وبين قبيلـــه عداوة تقليدية ..

مضت ليال وأيام والغادر مرفوع الرأس بين قبيلته ..

### اول نكبة تلحق بالخائن الغادر !!!

كانت الفرس التي ادعى الغادر انه غنمها من قبيلة شمر : من جياد الخيسل الأصائل المشهورة عند قبائسل الجزيرة والذي يغتنم مثل هذه الفرس يكون موضع اجلال عند قبيلته ولا سيا إذا كان غنمها جاء عن طريق طراد الفرسان وجها لوجه اي بصورة يكون الفارس الذي غنمها طرح صاحبها ارضا بعد قتال مرير ، ولكن هذه الفرس لم تأت الى يد صاحبها الاول الذي هو العتيبي إلا عن طريق ( الحيافة )(١) والحيافة تعتبر شجاعة ومغامرة ولكنها لا تجعل لصاحبها من القدر بين قومه كما الفارس الذي يغتنم الفرس من صاحبها وجها لوجه كما اشرنا آنفا. . وعندما افتخرت قبيلة مطير على قبيسلة شمر بينغنم الفرس منها ردت الاخيرة جواباً على افتخار رجال الاولى : بأن هذه الفرسالتي تفخرون بها ليست من سلالة خيل شمر لأن امها جاءت ( قلاعة )(١) من خيسل مطير في المعركة الفلانية التي وقعت في مسكان كذا وفي وقت كسذا بينا انتم مطير في المعركة الفلانية التي وقعت في مسكان كذا وفي وقت كسذا بينا انتم اخذتموها عن طريق الحيافة . . وعندما حققت قبيلة مطير في الأمر وجدت ان

١ - الحيافة هي انه اذا كان بين قبيلة واخرى عداوة يأتي بعض الافراد ليلا ويختطف فرسا أو
 ابلا من العدو وبصورة اشبه ما تكون بالاختلاس وكان العتيبي المغدور به قد اخذ الفرس
 بهذه الطريقة .

٢ ـ القلاعة : هي التي تغتنم من فارسها بصورة علانية في احدى المعارك سواء بقتل صاحبها
 او بطرحه ارضاً .

ام الفرس حقيقة من خيل (وطبان الدويش(١)) وعندها ذهب وطبان وأخذ الفرس من يد الفادر بججة ان الفرس ابنة فرسه وكانت حجة مقبولة في العرف المتبع مجالة كهذه ، فهاكان من الدويش إلا ان اتخذ هذه الحجة وسيلة لاستعمال نفوذه الذي لا مرد له عند قبيلته بحكم انه كان رئيس القبيلة الوحيد في نجد الذي يصدر أوامره على قبيلته دون ان يجد من يعارضه في القبيلة بأسرها ..

المقصود ان الغادر أفلس من الفرس التي قتل صاحبها طمعاً بها وكل مــا في الأمر هو ان ظلت يد الخائن ملوثة بلطخة العار ..

### كل خفية عليها من الله بينه ! ! !

يعود بنا الحديث الى اهل القتيل الذين ذهبوا يلتمسون الحقيقة من مصدرها ولا زالوا يواصلون البحث والتنقيب عن ابنهم حتى بلغهم العلم اليقين الدي أفادهم ان — ابنهم وصل يوم كذا بلدة الزلفي ومصطحباً فرسا اغتنمها من قبيلة شمر وأنه حل ضيفاً عند أمير الزلفي ليتأكدوا منه وعندما وصلوا هناك وحلوا ضيوفاً عند الأمير وفهم المضيف الغاية التي جاء من أجلها ضيوفه عندئد أكد لهم بأن ابنهم ضافه في يوم كذا وبصحبته الفرس التي كذا لونها مؤكداً أنه اختطفها من قبيلة شمر وأنه ذهب من عنده بصحبة ذعار بن نمش المطيري وكان هدا آخر المهد به ، فما كان من العتبان بعدما تلقوا هذا النبأ إلا انذهبوا الى رئيس قبيلة مطير المدعو (سلطان الدويش) وحلوا عنده ضيوفاً مطالبين بدم ابنهم ، وكان مطير المدعو (سلطان الدويش) وحلوا عنده ضيوفاً مطالبين بدم ابنهم ، وكان وجود الفرس أكبر دليل على صحة دعواهم التي دعها شهادة أميو الزلفي وكثير من اهل البلدة نفسها ، وفي الحين الذي استقبل الدويش ( العتبان ) كضيوف

١ ـ وطبان من اسرة الدويش صاحبة الرئاسة المطلقة على قبيلة مطير .

أعزاء ، في الوقت ذاته بعث رسلا من رجاله ليحققوا مع المدعى عليه ، ولكن المتهم لم ينتظر حتى يحقق معه بل فر هارباً ..

## كاد المريب ان يقول خلوني !!

وذلك أنه بمجرد ما بلغه الخبر بأن هناك قوماً من قبيلة عتيبة يسألون عن البنهم المفقود الذي كذا صفته ونعته ، مجرد ما تأكد من ذلك فر هاربا عن أهله وقبيلته بل وعن الأراضي النجدية كلها قاصداً الكويت ليتوارى عن أنظار القوم فترة الى أن يسبل الزمان ذيل النسيان على جريت النكراء ثم يعود بعد ذلك الى عشيرته كأن لم يكن فعل شيئاً . .

كان فرار المجرم دليلا قاطعا على اثبات جريمته ، ويؤكد الروآة على رأسهم المرحوم عبد العزيز السديري الذي تولى وزارة الزراعة في المملكة السعودية ان والد الجاني وعموم اسرته أصبحوا امام قبيلتهم منبوذين ومقاطعين مقاطعة صارمة لا هوادة فيها بصورة أجمعت عليها رجال قبيلة مطير عن بكسرة أبيها ، واتخذت نحوهم قراراً جماعيا بأن لا يكلم أي واحد من رجال القبيلية اسرة المعادر ولا تنكح نساؤهم ولا يزوج رجالهم من القبيلة وكان من نتيجة هذه المقاطعة الصارمة ان اضطر والد المسيء على أن يتخذ تدابير حاسمة ليغسل وصمة العار عن نفسه وعن اسرته ، وكانت الخطة التي اتخذها الاب تتلخص عا يلى :

أولاً – أنه رحل عن قبيلته وراح واستوطن مدينة (عنيزة) إذ لم يكن بوسعه ان يظل بين ظهراني رجال قاطعوه بهذه الصفة . .

ثانيا – قرر أن هذا العار الذي ألبسه إياه ابنه الغادر لا يمكن أن يمحى إلا بقتل الغادر نفسه ولذلك حالما وصل الوالد بلدة عنيزة كلف ابنـــه الثاني شقيق

القاتل بأن يذهب ليقتل أخاه وأقسم الشيخ لأبنه هذا بأنسه سوف يقتل نفسه فيما إذا لم ينفذ ما أمره به ولم يتأخر الفتى عن السفر الى الكويت تنفيداً لما أمره به والده وما أن أبلغ المجرم خبر أخيه حتى جاء يستقبله ولم يتصور أن أخاه جاء ليقتله وإنما ظن وهما بان أخاه جاء من أجل أن يشاركه وحشة الغربة وفي أول ليلة بات بها الأخ عند أخيه وثب عليه وذبحه بمديته وهو يقول:

- اقتصاصا لمن غدرت به وغسلًا للعار الذي البستنا إياه بين رجالنا ..

وبعد ذلك حزراً مه وأدرجه في خرقة من القماش وذهب رأسا الى قبيلته حسب تعاليم والده وعندما وصل هناك وجد مجلس الدويش حاشداً بشخصيات القبيلة عندئذ أخذ رأس أخيه وألقاه في وسط مجلس الدويش ثم عاد الى والده وجاء به الى قبيلته وظل بعدها يتصدر الأندية باحترام وتقدير من جميع رجال القبيلة بعدما كان مقاطعا منبوذاً..

### الفرس تعود الى ورثة المفدور به !!

اما الفرس التي اختطفها العتيبي المفدور به من قبيلة شمر ، والتي كانت لقمة سائغة لوطبان الدويش على أساس انها من سلالة خيله ، وان الذي غنمها شخص من قبيلته ، هكذا حجة الدويش وقد تكون حجة مقبولة فيا لو كان الذي اختطف الفرس من قبيلته اما وقد ثبت الآن بالدليل القاطع بأن الذي اختطف الفرس هدو العتيبي المقتول غدراً فعلى هذا الأساس تكون الفرس ملكاً لورثة العتيبي . .

وعلى ضوء هذا المنطق استطاع ابن نمش ان يأخذ الفرس من الدويش ويسلمها الى ورثة العتيبي ، وما كار من قبيلة عتيبة الا ان رفعت الراية البيضاء لابن نمش(١).

١ - الراية البيضاء هو أن يؤتى بعصا طويلة كالرمح ويوضع على رأسها خرقة بيضاء ثم يطاف بها بين قبائل الجزيرة العربية وكثيراً ما يطاف بها في المواسم الكبيرة التي يحضرها العرب بكثرة كموسم الحج . ويكون لهذه الراية أثر عميق في نفوس كل من يرى هذه الرايسة ويتحتم على من يحمل الراية ان يتخلل الصفوف منادياً بأعلى صوته قائلا ( بيض الله وجه فلان ابن فلان ) . وكل من يسمع هذا النداء يحمل نفسه على احترام هذا الشخص المنادي باسمه بحكم ان العادة المألوفة تقضي أن لا ترفع الراية البيضاء بصورة كهذه بين صفوف القبائل الا للمرء الذي فعل من الجيل الشيء الكبير الذي فيه تفان وتضحية وعلى العكس ترفع الراية السوداء بصورة مماثلة للمرء الذي يعمل قبيحاً ..

ويؤكد الرواة الثقاة أن اسرة المقتول أي العتيبيين رفعوا الراية البيضاء تـــــلاث سنوات على التوالي في المواسم الكبيرة . كموسم الحج في منى وعرفات .

# بشتر القاتل بالقتل ولو بعد حين

### - 7 -

كل جريمة فيا اعتقد أهون وأخف من جريمة قتل النفس. والقتل من حيث هو ما لم يكن قصاصاً او خطأ او دفاعاً عن النفس فانه يكون جريمة نكراه.. والجرائم تختلف باختلاف بواعثها فالقتل الذي ينجم عن فورة غضب مثلا يختلف عن القتل الذي يصدر من انسان لا غاية له الا ان يقتل أخاه الانسان لينهب ماله او أرضه او سلطته النح.. ولذلك نجد ان القاتل الذي من هذا النوع مرعان ما تقتص منه يد العدالة بطريقة لا يفكر بها ولم تخطر له ببال . كهذه الحادثة التي اقدم بها المجرم على قتله لنفس بريئة بدافع الجشع والاجرام والظلم ، وشاء الله ان يكون قتل القاتل على يد ابن اخته ، وشرح القصة كا يلي :

كان المعروف ان صحراء الجزيرة فيا سبق لا يستطيع المسافر ان يقطعها حتى يكون معه رفيق من احدى القبائل التي يمر (١) بأرضها لكي تحميه من هذه القبيلة . . وهذا الرفيق يعتبر هو المسؤول عن الرجل المسافر ، ومن يعتدي عليه فانما هو معتد على حرمة الرفيق . وبين عام ١٢٨٠ ه و ١٢٨٥ جاء شخص من أهل مدينة بريدة يدعى (صالح الصقعبي) يمتهن حرفة التجارة ورمى بسه

١ - راجع ص ٩٣ - ٩٣ الطبعة الثانية الجزء الأول من شم العرب للمؤلف.

الفال الى الأرض التي تقطنها قبيلة العجمان ، فاصطحب رفيقاً من العجمان يدعى (حمد بن قرعان ) وظل التاجر بجماية حمد حتى ظن انه تجاوز حدود الأرض التي يقطنها العجمان ، عند ذلك ترك حمد رفيقه على أساس انه سوف يتخذ رفيقاً من احدى القبائل الأخرى المتاخمة ، ولكن الذي حصل هو انه ما ان توارى حمد عن رفيقه حتى انهالت غارة الغزاة من قبيلة حمد نفسها فدافع التاجر ببندقيته عن نفسه ما استطاع ، وأخيراً طوقه الغزاة المجرمون وقتلوه وتقاسموا ماله وكان الذي تولى تنفيد القتل بالتاجر الشهيد خال حمد رفيق التاجر ومجيره ولم يعلم حمد عما تم برفيقه . .

وبعد مضي مدة من وقوع الحادثة سافر حمد بصحبة خاله ومن الصدف الغريبة ان طريقها جاء على المكان الذي قتل فيه التاجر وكان حمد رديفاً لخاله وفجأة ضحك الحال بدون أي سبب وكان لا بدد لابن الأخت أن يسأل خاله قائلاً:

- \_ ما الذي اضحكك يا خال ?..
  - فرد عليه بقوله:
- ـ شيء مضى وانقضى يا بني ..
  - \_ ناشدتك الله ان تخبرني به ؟

- اضحكني صاحب هدا القبر .. حضري قتلته وعندما كان على عتبة الموت كان يصرخ قائلًا يا حمد يابن قرعان وهو لا يعلم ان قائلًا يا حمد يابن قرعان وهو لا يعلم ان قائلًا خال حمد نفسه .. ولذلك ضحكت الآن عندما رأيت قبره وتذكرت سفاهة رأية عندما راح يستنجد بجمد على خاله ..

- ــ أهو التاجر يا خال الذي كذا صفته ؟..
  - ـ نعم هو بذاته ..

وعندئذ وثب ابن الأخت على خاله وطعنه بخنجره التي مزق اشلاءه بهـــــا وهو يقول :

\_ فليبشر مستنجدي .

وبعد ما قضى عليه حفر قبره ودفنه بجوار رفيقه (١) .

١ ــ رويت هذه القصة من عدة مصادر و آخرها المرحوم فهد الميسى وذلك في عـــــام ١٣٧٩ هـ
 ١٩ ٥٩ في مدينة جدة .

## لولا وجود القصيدة لضاعت القصة

-٧-

ولولا خصال سنها الشعر ما درى بناة العلى من أبن تؤتى المكارم

ما لا جدال فيه أن بعض القصص لولا وجود القصائد الشعبية لضاعت آثارها من الوجود ولله در الشاعر القائل وخاصة مثل هذه القصة التي كنت أسمع بقصيدتها منذ أن كنت طفلاً بدون أن أعرف شيئاً عن القصة ذاتها الا أنني بعد ما بلغت من الوعي حداً مكنني من معرفة معاني الشعر من حيث هو بعد ذلك ، أدركت ان تلك القصيدة ترمي الى معنى يشير به الشاعر الى وفساء قام به تجاه رفيقه ، ولكن لو سألتني وقتها عن الشاعر او عن القصة التي أثارت شجون الشاعر وشحذت ظروفها قريحته ، لو سألتني عن ذلك لما استطعت ان أفهم شيئا بهذا الشأن الا بعد ان كرست جهودي نحو القيام بتسجيل شيم العرب ومما لا شك فيه ان الكثير ممن يحفظون القصيدة لا يعرفون شيئا عن قصتها ما عدا القليل من أهالي بلدة الشاعر نفسه وخاصة رواة الأدب الشعبي عدا القليل من أهالي بلدة الشاعر نفسه وخاصة رواة الأدب الشعبي

والقصة حدثت في عام ١٢٨٠ ه. على وجه التقريب :

وخلاصتها أن نفراً من بلدة الرس(١) سافروا لاداء فريضة الحج وفي عودتهم سقط شخص منهم عن راحلته فتحطمت ساقه ، ويدعى هذا الشخص (جارد ان ذياب ) فحاول رفاقه ان يحملوه على الراحلة ولكن الجريح مـــــا استطاع الركوب وظل يئن ويضجر من تأثير الكسر الذي أصابه فظل رفاقـــه حيارى في أمره وبقوا يتداولون الرأي فيه ماذا يصنعون بــــه انقــم رأي الركب الى قسمين : قسم منهم يرى ان يحمل فـــوق راحلته بصرف النظر عن كونه لا يتحمل ركوب الراحلة والقسم الآخر يرى ان ليس من الشيم والتقساليد العربية بحالة كهذه ان يرغموا رفيقهم على شيء لا يستطيع احتاله كجريح .. وكان على رأس كل فريق من هــــذين الفريقين المتخالفين بالرأي شخص قوي المعارضة ، فرئيس أصحاب الرأي الأول يسدعي صالح بن رخيت ورئيس الجانب الثاني فتي يسمى ( خالد العلي ) وبعد الجدال الطويل بين الفريقين رجحت كفة ابن رخيص فقرر القوم أن يحملوا الجريح على راحلته بــــدون أن ينظروا لعدم احتماله وأصبح خالد العلي وحيداً برأيه حيث تخلى عنه رفافه وراحوا يؤيـــدون فكرة ابن رخيص مخالفين رأيه الذي يشير بـــــأن يظلوا جميعاً يعتنون برفيقهم الجريح حتى يجبر عظمه ويبلغ من الصحة درجة يستطيع معها ركوب راحلته بدون كلفة .. وعندما رأى خالد ان رفـــاقه اجمعوا على رأيهم لم يسعه الا ان يذعن للأمر الواقع . . وفي الحين الذي جــاء القوم ليحملوا الجريح على راحلته عند ذلك اغرورقت عيناه وأشار بطرفه الى خالد اشارة يؤخذ من معناها انه يستنجد بخالد فكأنه يقول باشارته هذه : ( ادركني يا خالد ... )

أثارت هذه الاشارة نخوة خالد وعندها آلى على نفسه بان لا يتخلى عسن رفيقه حتى يجبر كسر ساقه او ان يوتا معا ، وقد حاول رفاقه ان يقنعوه ولكن محاولتهم تفتت على صخرة عناده وإرادته الفولاذيتين وعندما رأى الركب اصراره تركوا عندهما ما استطاعوا من الماء والزاد وذهبوا لينجوا بانفسهم لئلا يفتك بهم الظمأ . . أما خالد فقد بقي يمرض رفيقه الجريح ويعتني

<sup>(</sup>١) الرس احد بلدان القصيم

به عناية لا يقوم بها إلا والدقه الخنون الى ان جبرت عظامه وشغي شفاءً تامساً وذلك بعد مضي ثلاثة اشهر قضاها خالد بجوار رفيقه وكانا على وشك بان يفتك بها الظمأ لولا يوجود ما وجده خالد بمحض الصدفة . . أما من حيث الطعام فقد كانا يعيشان على الصيد الذي يصطاده خالد ببندقيته خاصة بعدما النهي الزاد الذي تركه رفاقهما ، وكانت النهاية ان عاد خالد برفيقه بعد مضي تلك اللدة التي ظن أهلهما انهما مانا ظماً وجوعا . . .

واليك بعضا من القصيدة التي أنشدها بطل القصة خالد.والتي كمااشرتTنفا لولا وجودها لدرست القصة وانمحت . .

ولما كان مطلع القصيدة والبيت الذي يليه يبعدان بنا عن صميم المعنى الذي نحن بصدد شرحه فقد رأيت ان اختصر القصيدة وان لا آتي منها إلا بالأبيات التي تعبر تعبيراً والضحا عن تصوير الشاعر للقصة كقوله :

يارِينُ رُخَيتِص كُنبُ عَنْكُ النُّزواريب

عَمَارِنَا يَا ابْسِنْ رَخْسُيْصَ عَوَ ارِي

يخاطب الشاعر ابن رخيص باعتبار انه كان زعيم القوم الذين يرون الرأى الذي يرمي الى حمل رفيقهم الجريح . . والمعنى هنا الن الشاعر يزدري ابن رخيص ويقول دعني من حديثك الذي تقصد منه تثبيط الهمة . . وفي عجز البيت يقول الشاعر ان حياة بني الانسان كلها محدودة وأشبه ما تكون بالمارية فيجب والحالة هذه ان يفعل المرء فيها ما أمكنه من جميل وتضعية فهذه الحياة زائلة . .

خَيِوينا مَا نَصْلِبِهُ النصالِبِ

ولا بيشتيكي منسا الجيفا والعنزاري

يقول أن الرفيق له حرمة مرموقة عندنا ولا يمكن أن يمس بسوء ولا يرىمنا جفاء . . وأنه من المستحيل أن تشد وثاقه على ظهر المطنة :

لازم تجيك أمي بكتبده لواهيب

تبكي ومن كثر البكا ماقدارى

تسألك باللي يعلم الجهر والغيب

عن ابنها الله ي لِكُ خَرِى مبارى قل ابنك قَعَد بماليات المراقب

في سِهلة ما حَولِه إلا الحبارى يَتْنَى خَويِه لِين يَبْدى به الطيب

و إلا فيجرى له من الله جارى

بما أن هذه الأبيات الأربعة متصل بعضها ببعض لذلك وجدت أن من الأنسب أن لا أفصلهن عن بعضهن ..

يقول الشاعر مخاطباً رفاقه عندما سافروا وتركوه :

يا أيها الركب سوف تأتيكـــم والدتي محروقة الفؤاد تبكي بكـــاء مراً وتسألكم بالله الذي يعلم الغيب والعلانية قائلة : أين ابني الذي فعب مرافقالكم وعدتم بدونه ? .

هذا هو شرح البيت الأول والثاني من الأربعة ، ويقول بطل القصةوشاعرها في البيت الثالث والأخير:

اذا أتتكم والدتي وسألتكم عنى مبدية شوقها بحرارة فقولوا لها ان ابتك

ذهب به الوفاء والتضحية في سبيل حياة رفيقه الى الحسد الذي جعله يجلس في رأس جبل عال ليس لديه جليس ولا انيس ما عدا طيور الفلاة كل ذلك من أجل الوفاء لرفيقه الجريح وأكدوا لها بأنه سوف يظل بهذا الموقع الى ان يبرأ رفيقه او يأتيه أمر من قضاء الله وقدره فيتوفى ، فحيننذ يكون قد قام بواجبه تجاه رفيقه . . ومن سياق القصيدة ليبدو انها كانا في رأس جبل عال . .

وقد ظل في جانب رفيقه حتى تم شفاؤه فرجما الى أهلهما سوياً .

### واليك القصيدة بكاملها:

۱- یا ابن رخیص کب عنك الزواریب
عـارنا یا ابن رخیص عواری
۲- خوینا نصلبه بالمصالیب
ولا یشتکی منا الجفا والعزاری
۳- لازم تأتیك أمی بکیدها لواهیب
تبنکی ومن کشر البکا ما تداری
٤- تسألك باللتی یعلم الجهر والنیب
عن ابنها اللی لك خوی میاری

١ ـ كب: دع. الزواريب ـ التثبيط.

٢ ـ خوينا: رفيقنا. الغزاري: المعاملة السيئة. المصاليب؛ الكيفية التي أرادوا ان يحملوه
 عليها. أى ان يشدوثاقه على سرج الراحلة.

٣ ـ لازم: لا بد . لواهيب : جمع لهيب . تدار . : ترأف بنفسها .

٤ ـ خوى مبار : رفيق مساير

قل ابنك قاعد في عاليات المراقيب
 في سهة ما حوله الا الحباري
 ٦- يَتَنْنَى خَوَيَّه لين يبدى به الطيب
 والا فيجري له من الله جاري

ه ـ المراقيب : الجبال . الحبارى : نوع من الطيور مفردها حبارى .

٦ \_ يتنى : ينتظر . لين : إلى أن . الطيب : الشفاء .

# الفصل الناني

# النخوة العَربيَّة

مِلْ، أفواه الصبايا اليتم لم تـُلامِسُ نـَخُوَةَ (المعتصم) عمر أبو ريشه

ر'بُّ (وامعتصاه)! انطلقت لامَسَتُ أسماعهم لكنـُها



# بنجدة الفرد انجد الوطن !!!

#### - **\** -

ما يدعو الى الأسف بل والى الأسى والألم المرير ، اننا كعرب مهماون الى ابعد حدود الاهمال الاحتفاظ بكل ما يمت الى تاريخ اسلافنا الأدبي والاجتاعي والسياسي والقومي بأرسخ الصلات الوطيدة .

واذا كان الاهمال هذا ظاهرة محسوسة عند جميع ناطقي الضاد بصورة عامة ، فانه عند ساكني شبه الجزيرة بل بعبارة اوضح وأصح عند عرب نجد اهمال يتجاوز الحد ، وذلك للسبب الآتي :

وهو شيوع الأمية واعتادهم في حفظ الاحداث والوقائع على ذاكرة الرواة المقصاصين فتكون الحادثة مثلاً ذات الأهمية محفوظة في صدور الرواة الى مدة اقصاها قرن او قرنان ، واذا توفي هؤلاء الرواة ولحق بهم الناقلون عنهم ، فان الحادثة تدرس وتختفي من عالم التاريخ لسببين : السبب الرئيسي هو موت الجيل

الاول من الرواة والجيل الثاني الذي يليه ، واما السبب الثاني فهو وقوع أحداث من جديد تقسيع القديمة في خضم الاحداث الجديدة .

وهكذا يضيع تاريخنا القومي ويختفي أثره من عالم الوجود ، بينا نجد الأمم الاخرى تحتفظ بتاريخها الماضي كاحتفاظها بقوبها اليومي ، واذا وقع لأي فرد من رجال تلك الأمم حادثة من الحوادث التي تسترعي الانتباه سواء أكانت تلك الحادثة من الاعمال الحاصة بالابتكار الصناعي او بالابداع الفكري او بالانتساج الادبي او بالمغامرات البطولية . . أجل أذا نبغ اي فرد من اولئك في اية ناحية من تلك النواحي نجد انهم يقدمون لذلك النابغ في حياته من الاوسمة والنياشين والثناء العاطر ويقيمون له المهرجانات والحفلات ويضعون له الراتب الذي يضمن له عيشة هنيئة سعيدة مدة حياته ، اما اذا مات فانهم يصتمون له تمثالاً تذكارياً ويقام له مهرجان سنوي كلما جاءت الذكرى التي توفي فيها .

ومن أوضح الأدلة على اهالنا لتراثنا وعناية الأجانب بمجدم ، اننا عندما نقارن بين ما قام به الضابط الطيار الالماني الذي اختطف السنيور موسوليني من قلمته ونذكر تلك الجمجمة التي أقامتها حكومة المانيا وقتها بصورة خاصة ، وما قامت به الدول الأوروبية بصورة عامة بما في ذلك اعداء المانيا النازية . . كل من هؤلاء وأولئك تضافرت جهودهم بالدعاية الرنانة التي أقاموا الدنيا وأقعدوها حتى مجت اصوات المذيعين وملئت أعمدة الصحافة الأوربية ، وألفت المؤلفات وترجمت تلك المؤلفات الى عدة لغات وأخذت منها الأفلام السينائية في كثير من دول العالم .

أقول: عندما نقارن بينا قام به الأوربيون الغربيون والشرقيون من اهتام وتجيد وثناء خالد لذلك الطيار الالماني ورفاقه الذين اختطفوا السنيور موسوليني

من قلعته أبان الحرب العالمية الثانية ، وبين العرب الذين اختطفوا الأمام فيصل ابن تركي آل سعود من سجن محمد علي الحديوي .. نجد البون شاسعاً الى ما لا نهاية له ، أقول ذلك ومرارة الأسى تحز في نفسي، عندما أجد اولئك الأجانب يفعلون من التشجيع لرجالهم العاملين كل ما يكنهم فعله لايجاد تنافس ومسابقة على الابداع والأعمال المجدية انى كان نوعها، بينا نحن لا نعباً بمثل هذه الأمور الا كا يعباً الطفل بالألعوبة التي تقدم اليه فيفرح بها الطفل في ساعتها فرحة ارتجالية موقتة ، وبعد فترة وجيزة يركلها برجله زاهداً بها وذاهبا ينقب عن العوبة ثانية من جديد .

هذا المثل على بساطته يوشك إن يكون مطابقاً لواقع أمرنا من حيث اهمالنا لتاريخ أسلافنا وعدم اهتمامنا بتشجيع العاملين اني كانت اعمالهم .

\* \* \*

قد تكون دراستي للتاريخ بصورة عامة أكثر من دراستي لأي فن كان ... وخاصة تاريخ بلادنا العربية ، وكثيراً ما احصر اهتامي بمتابعة الاحداث ذات الاتصال المباشر بشيم العرب ، سواء ما يصدر عن جهود الجماعات او ما يصدر عن الجمهود الفردي .. وكنت قد درست اسباب العدوان التركي الذي قسام به ابراهيم باشا الخديوي على قادة الجزيرة العربية آل سعود ؟ سواء ما كان في عهد الامام عبدالله بن سعود عندما استولى ابراهيم باشا عليه في عام ١٣٣٣ هـ ١٨١٨ او ما كان بقيادة خورشيد باشا الذي استولى على الامام فيصل بن تركي آل صعود وذلك في عام ١٢٥٤ هـ ١٨٥٨ م.

كل ذلك درسته بتدبر وامعان كها اطلعت على قصة هروب الامام فيصل من

سجنه في مصر ومجيئه الى نجد، ولكن الشيء الذي لم أطلع عليه بل ولم يذكره أي مؤرخ من المؤرخين الذين اطلعت على مؤلفاتهم، هو اسم الاشخاص الذين غامروا بحياتهم واختطفوا الأمام فيصل من معتقله في مصر، وحتى المؤرخ عثمان بن بشر عندما جاء الى هذه الناحية لم يشر اليها لا من بعيد ولا من قريب، وانحام عليها مر الكرام بكتابه (عنوان المجد) ص ٩٩ ج ٢ الطبعة ١٣٤٩ هفتال مانصه حرفياً:

( في اول هذه السنة يعني سنة ١٢٥٩ ه نزل الامام فيصل من حبسه بجبال لما اكثر التذلل والتضرع عند ربه والابتهال ، ونزل من رأس القاهرة ومعه أخوه جلوى وابن عمه عبدالله بن ابراهيم وابنه عبدالله . ومضى المؤرخ الى ان قال . . وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فركبوها فساروا الى جبل شمر وأرسلوا الى عبدالله بن علي بن رشيد يخبرونه بجيئهم فتلقاهم بالرجال والرحائل ودخلوا بلدة حائل ، وقابلهم بالتكريم والاكرام وعظمهم غداية الأعظام ، وقال أبشروا بالمال والرجال والمسبر معكم والقتال ) .

المقصود هنا هو ان ابن بشر الذي يعتبر تاريخه مرجعاً في هــــذا الشأن ، لم يشر الى الرجال الذين اختطفوا الأمام فيصل من سجنه ، وكل ما في الأمر انــه قال : ( وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فركبوها ) ، اما الرجال الذين جاؤا بالركائب والذين لولا وجودهم لما استطاع الامـــام ان يهرب من سجنه ، هؤلاء الابطال الشجعان اصحاب النخوة العربية لم يذكرهم ابن بشر مع الأسف ، وانما ذكر الركائب .

وفي احدى المناسبات التي اجتمعت بها بالأخ الاستاذ العلامــــة الشيخ حمد الجاسر ٤ دار البحث بيننا حول تاريخ بلادنا فقال الجاسر انه وجد في مكتبة

شركة ارامكو في الظهران نبذة مختصرة عن تاريخ نجد نقلها الاستاذ بديم اللبستاني ، عن المرحوم الشيخ ضاري الفهيد الرشيد ، وانه اي الاستاذ الجاسر أخذ عنها صورة فوتوغرافية .

ولما كنت اعرف ان ضارياً من الملمين بتاريخ نجد ، كما انه في الوقت ذاتسه شاعر شعبي بحيد ، فقد ابديت رغبتي للاستاذ الجاسر بسان يطلعني على النبذة المذكورة وقد كان الجاسر وقتها يقيم في بيروت ، وكانت النسخة في الرياض ضمن مكتبته هناك .. ولكن الاستاذ الشهم طلب النسخة من الرياض بناء على رغبتي وعندما جاءت سلنى اياها .

وقد أعدت قراءتها ثلاث مرات ، وأحسن شيء اعجبني فيها هو ان الاستاذ البستاني نقل الرواية عن الشيخ ضاري بتعبيره الشعبي على علات ، وعلى وجه العموم لم يكن في تلك النبذة شيء غريب علي من حيث الأصل والجوهر ، اللهم الا الشيء الذي هو العمدة في بحثنا هذا وأعني به ما ذكره ضاري بصورة اجمالية عابرة عن النفر الذين اختطفوا الامام فيصل بن تركي من وسط معتقله في مصر ، فكل ما في الأمر ان ضارياً عندما جاء الى هذه الناحية قال ما نصه : ( وجاء الامام فيصل بدو واختطفوه من مصر ) النح .. بدون ان يذكر اسم البدو بسل ولم يذكر اسم القبيلة التي ينتسب اليها هؤلاء البدو ، ولست ادري هل ان الشيخ ضاريا يجهل اسماء هؤلاء البدو ، ويجهل ايضاً اسم القبيلة التي ينتمون اليها ، او انه لا يجهلهم واكنه لا يريد ان يذكر اسهم ، لأنهم قد يكونون من غير قبيلته، فان كانت الاولى فهي مصبة من مثل ضاري الم بأخبار العرب ، وان كانت الثانية ، فالمصبة اعظم ، وعلى اي شكل فان ضارياً اعطانا دليلا نستند اليه بقوله : جاء بدو و ختطفوا الامام فيصل ، أي انب بعبارته هذه كان أوضح تعبيراً من ابن بشر الذي يذكر الركائب بدون ان يذكر الرجال الذين أعدوا

الركائب وجاؤا بها.. وهكذا تضيع علينا معرفة هؤلاء الرجال اصحاب النخوة العربية الذين اختطفوا زعيمهم ، تضيع بين ابن بشر الذي لم يذكر الاالركائب وبين ضاري الذي لم يذكر الاالبدو.

وبعد .. فقد اشرت منذ قليل الى الدعاية الرئانة التي أقامها الأوروبيون للطيار الالماني ورفاقه الذين اختطفوا الزعيم الطلياني من معتقله ، ويطيب لي ان أقول الآن يا ترى لو ان هؤلاء البدو الذين قدموا حياتهم قرباناً على مذبح النخوة والنجدة لزعيم وطنهم والذين غامروا بحياتهم وبراحتهم وجاؤا من قلب الجزيرة العربية بمتطين رواحلهم وقطعوا مسافة ما بين مصر وأقصى نجد لا تقلى عن مسيرة شهرين للركائب ، لا اولئك الطيارين الألمان الذين لا تتجاوز مشقة مغرم ساعات محدودة في الجو ، أقولها ثانية وثالثة لو ان مغامرة هؤلاء البدو عند اولئك الأجانب الذين يعيرون مثل هذه الأمور جل اهتامهم أيمكن ان قدرس مآثرها وينسى اسماء رجالها الإبطال الإشاوس كما طوى اسماءهم الاهمال والنسيان عندنا .. هذا مع البون الشاسع بين الزعيم الطلياني السنيور موسوليني والنسيان عندنا .. هذا مع البون الشاسع بين الزعيم الطلياني السنيور موسوليني الذي عندما ظفر به شعبه مزق اشلاءه وقتله شر قتلة .. وبسين الزعيم العربي الامام فيصل الذي عندما جاء الى شعبه ابناء الجزيرة استقبلوه بقلوب طافعة بالولاء لشخصه والايمان برعامته والاجلال والتقدير لذاته ، لأن الوطن أصيب بنكسات واضطرابات بعد اعتقال الأمام فيصل فكانت عودته الى الوطن عودة الى الوطن عودة الى الاستقرار والاطمئنان .

وكانت نجدة اولئك البدو واللاطام فيصل من معتقله نجدة للوطن بــــاسره ونجدة لأمة بكاملها لا نجدة لشخص بمفرده .

والشيء الذي اخم به بحثنا هذا هو انني سوف أسمى ما استطعت بالاتصال بالشيوخ الرواة في الجزيرة لعلى أصل الى معرفة اسماء هؤلاء الرجال لكي أخلد

ذكرهم بصورة أوضح بها أسماءهم وأسم القبيلة التي ينتمون اليها ، لاعتقادي أن عودة الأمام فيصل إلى الوطن بفضل مساعي أولئك الشجعان ذوي الشهامـــة تمتبر نقطة تحول في تاريخ وطننا العزيز (١).

١ - بعد ان انتهت من كتابة هذه القصة ذهبت الى الوطن في ١٥ شوال سنة ١٣٨٣ وقد سنحت لي الفرصة بالاجتماع ببعضالرواة فسألت عن اسماء اصحاب النجدة فلم أجد من يخبرني عنهم سوى شخص من حاشية الملك فيصل بن عبد العزيز وهو المدعو سعد بن عيسى فهذا الرجل يؤكد ان الذي قام بهذه النجدة شخصان من قبيلة عتيبة احدما بدعي حزام الهراد والثاني يسمى المريبض.

# أخو النخوة الذي حارب المستعمرين بسلاحهم م

لم تكن الحرب التي شنها الايطاليون سنة ١٩١١ م على عرب ليبيا حرب استعارية فحسب، بل وحرباً صليبة، وذلك ان البابا نفسه تولى توزيع الصلبان على قادة الغزاة الفاتحين، وكانت نواقيس النصر تدق في الكنائس في كل مناسبة يسفك بهسا الغزاة دم الابرياء الليبين او يغتصبون أرضاً من أراضيهم ، الامر الذي خلق في نفوس ذوي الشهامة العربية ـ والغيرة الاسلامية استعداداً لمحاربة هؤلاء الصليبين الطغاة.

وكان في مقدمة المجاهدين البواسل محمد صالح حرب(١) الذي أخذته النخوة العربية والغيرة الاسلامية وضحى برتبه العسكرية وراتبه وهجر أهسله وبلاده وراح يكافح في جانب اخوانه العرب الليبيين رابطك مصيره بمصيرهم ، مفضلا

١ ـ هو رئيس جمعية الشباب المسلمين في الجمهورية العربية المتحدة ، وكان وزيراً للدفاع في
 حكومة على ماهر في مصر .

حياة الجاهدين بصحراء ليبيا القاحلة على رفاهية الميش في ضفاف النيل.

كان الايطاليون بحربهم الصليبية لليبيا يعتمدون الى حد كبير على الانجليز بحكم الرابطة الصليبية والاستعارية وذلك منذ بداية هجومهم على ليبيا ، اي قبل وقوع الحرب العالمية الاولى وكانت المؤازرة التي يقوم بها الانجليز للطليان تقتصر في بداية الامر على حصار ليبيا اقتصاديا ، ولما كانت مصر وقتها ترزح تحت السيطرة الانجليزية فقيد كان من السهل على الانجليز ان يحكوا الحصار الانتصادي على الجاهدين وأن ينعوا عنهم أية معونة تأتيهم من اخوانهم العرب سواء كانت هذه المعونة مؤنا او ذخيرة أو بجاهدين ، كان الانجليز يفعلون ذلك قبل ان تقع الحرب العالمية. . اما بعد ان وقعت الحرب واصبحت ايطاليا حليفة للانجليز ضد المسكر الالماني فإن من بدهيات الامور ان تصبح مساعدتها لايطاليا مساعدة عسكرية و مما لا شك فيه ان أية مساعدة لايطاليا سوف تكون على حساب المجاهدين الليبين .

كان محمد صالح حرب وقتذاك على رأس قوة عسكرية مصرية متاخمة للحدود الليبية برتبة ( قومندان \_ مقدم ) وفي ذات يوم امر جنوده بأن بأخذوا كامل استعدادهم وان يسيروا قدما نحو الجهة الغربية . . وخرج يقودهم جهاراً ، وعلى مرأى من القادة الانجليز الذين كانوا يعتقدون انه خرج بجنوده – للتدريب او الاستطلاع ، اما انهم يظنون بأن الجرأة ستبلغ به الى الحد الذي يجعله يخرج من عندهم يجنوده عياناً بياناً لينضم الى صفوف المجاهدين ويحاربهم بسلاحهم . . هذا الظن كان ابعد ما يتصورونه لعدة امور :

- منها ان المجاهدين لم يكن وضعهم يشير الى اية علامة من علامات النصر بل كانوا في اسوأ حالة من المجاعة والحرب الدامية امام قوة الاشرار التي تفوقهم عدداً وعدة اضعافاً مضاعفة . .

- ومنها أنه هو وجنوده كلهم اصحاب عائلات في مصر وليس من المعقول أن - يغامروا جميعاً هذه المغامرة اليائسة لمناصرة رجال ليس هناك أي أمــل محسوس لفوزهم على عدوهم الغاشم ، ولكن محمد صالح اخلف ظنهم وذلك أنه لم يقف به الامر بأن انحاز إلى صفوف المجاهدين فحسب ، بل ذهب في طريق واتصل بعمد ومشايخ مرسي مطروح وضمهم اليـــه وبعد ذلك جمع العمـــد والمشايخ والضباط وأنقى فيهم كلمته التاريخية قائلا:

- نقف الآن بين معسكرين احدها معسكر الانجليز اعداء الله والوطن . . والآخر معسكر العرب والمسلمين المجاهدين وقد املى على ضميري وواجبي الديني بمحاربة الانجليز ، وها انذا عقدت العزم وتوكلت على الله لاحاربهم فمن كان منكم حريصا على حياته او لا يستطيع فراق اهله وتحمل ما يخبئه لنا القدر من مستقبل مليء بالكفاح والاهوال الجسام فليعد بأمان ولن احول بينه وبسين رغبته . . ولكن بشرط ان يترك ما معه من سلاح وذخيرة ومؤونة . .

ولما كان الكلام الذي يصدر من القلب يمضي كالسهم الى قلب السامعين فقد كانت النتيجة ان استجاب جميع جنوده وضباطه ومن معه من المشايخ لرغبته وقرروا ان يموتوا جميعا برفقة قائدهم او يحيوا جميعا .

وكانت ثورة محمد صالح مفاجأة للانجليز وخاصة انضام بعض القبائل اليــه كأولاد علي الذين انقادوا لرغبته .. وقد ابلى الرجل في جميع المـــارك التي خاضها ضد المستعمرين بلاء حسنا ..

ويتضاعف اعجابنا وتقديرنا للبطل محمد صالح حرب انه اقدم على تلك المغسامرة بدون ان يأخد رأي ضباطه ، وكم ذكر عنه الاستاذ محمود شلبي ( في كتابه سالف الذكر ص . ه ) بقوله : انه لم يعلم عن خطته التي اتخذها سوي ضابط من ضباطه فقط ، أما البقية فانهم لم يعلموا شيئا عندما خرج بهم حتى فاجأهم بما هو عازم عليه ، ولئن دل ذلك على شيء فانها يدلك على تفوس شيء فانها يدلك على تفوس

ضباطه وجنوده ولولا ثقته بنفسه وإيمانه بالله لما اقدم على هذه المفامرة قبسل ان يأخذ رأي جميع ضباطه، لأن خطته هذه بالامكان ان تفشل فيا لوقدر ان احد ضباطه غدر به وأطلق عليه رصاصة من خلفه .. وعندها سوف تنظلب الخطئة رأسا على عقب .. ولكن الرجل كما اشرت يبدو انه راسنخ الإيمان بالله ووطيد الثقة بنفسه وفسيح الأمل بنفسه وبرفاقه جميما ضباطا وجنودا وعداً .. ومشائخ .

# النخوة التي أسرني صاحبها بفضله

- 1 • -

اذا كنت أشعر براحة كبرى عندما أسجل أية حادثة من الحوادت التي تمت بصلة وثيقه الى شيم العرب بصورة عامة ، فانني ولا شك سوف أشعر بسعادة تغمر كياني ولذة لا تعد لها لذة عندما أدون حادثة من شيم العرب كهذه التي أسداها فاعلها الى مصدر وجودي بهذه الحياة ، ولئن كنت اعتبر ان الجهود الذي ابذله في خلود شيم العرب بشكل عام لشرفا اعتز به ، او فرض كفاية اقوم به ، فانني اعتبر ان تسجيلي لقصة صاحب هذه النخوة العربية فرض عين بالنسبة لكاتب هذه الأحرف بالذات ..

کان والدی رحمه الله کشأن الکثیر من رجال ذلـك العهد الــذین یرون ان اظهار العطف الکثیر للولد یضعف شخصیته ، ولذلك لا اذكر منــذ ان كنت طفلا ان والدی قبلنی الا فی حالة قدومه من سفر او ذهابه الی سفر . .

وفي ذات يوم وجدته طبعني بقبلة عطف تنم عن أنه مسافر الى جهة ما ثم يعود بعد ذلك ، الا انني رغم حداثة سني شعرت بهاجس طاف بمخيلتي يوحي الى ان تلك القبلة سوف تكون آخر قبلة من والدي ، فذهبت مسرعا من المكان

الكائن جنوب البلدة الى المنزل الذي يقيم فيه أبي ، وهو شمال البلدة قاصداً أن أمتم اكثر برؤيته وقد خيل إلى "انني لن أراه أبداً بعد ذلك ، وعندما وصلت منزله و دخلت قاعة البيت ولم أره ، ذهبت لأنظر الى عدة السفر التي أعهدها في البيت كالرحل والخرج والقربه الخ .. وعندما لم أر أثراً لأي منها ، أيقنت أن والدي سافر فعدت اسأل عنه زوجته لازداد يقيناً فكان جوابها أن اجهشت بالكاء ، فقارنت ساعتذاك بين ما دار بمخيلتي وبين بكاء تلك المرأة فتضاعف تشاؤمي فخنقتني العبرة ، وخرجت من المنزل أسكب دمماً غزيراً ، وكنت أظن ظناً يكاد أن يكون يقيناً قاطماً بأن أبي نفذ فكرته التي كانت تدغدغ خياله منذ فترة من الزمان وهي عزيته على السفر الى العراق ، وكنت اذكر رحلته في العام الماضي عندما كنت بصحبته وما لقيناه من أهوال ، كان موضوع النرابة والعجب أننا نجونا من الموت المحتوم(١) بمعجزة الهية ، وعندما اذكر ذلك يتضاعف خوفي ويزداد قلقي على أبي ، بحكم أن السفر الى خارج البلاد في ذلك لتضاعف خوفي ويزداد قلقي على أبي ، بحكم أن السفر الى خارج البلاد في ذلك العهد لم يكن متيسراً الا باذن خاص من ولاة الأمر ، اذاً والدي حاول الحصول على الاذن ، ولم يوفق ، وهذا معناه أنه سوف يعرض نفسه الى مصير تكون النجاة منه ليست مضمونة بقدر ما يكون الخطر محققاً محتوماً .

#### كادت الخاوف ان تتحقق

فهمت من زوجة والدي بعد ان عدت اليها في الغدد ان أبي سافر يصحبه ثلاثة من قبيلة شمر بادية بلادنا (حائل)، وهذا الخبر طمأنني الى حد مدا ، فذهبت أعد الأيام بالدقيقه منذ الليلة التي سافر بها أبي، وكل يوم يمر لم اسمع شيئا ع يجملني ازداد – اطمئنانا على نجاته من رجال الأمير ابن مساعد حاكم حايل الحالي، حيث كان جنوده يتجولون على رأس الحدود المتاخمة للعراق،

١- انظر القصة بكاملها في ج . ٣ - بعنوان « الرحل الذي كان سبباً لامتداد أجلي »

الأمر الذي جعلني اعتقد ان رفاقه البدو بحكم خبرتهم الواسعة في طرق الصحراء سوف يسلكون به سبيلاً بعيداً عن أعين جنود الأمير ، ولكنني عندما اذكر ان الفصل وقتها صيف ، تنبعث مخاوفي من جديد لعلمي بأن رفاقه مها حاولوا الن يتجنبوا الطرق التي تبعدهم عن رؤية جنود الامير فـــانهم سوف يضطرون مرغمين الى المرور بالآبار ليسقوا رحالهم ويملاوا قربهم ، وهذه الآبار من شأنها ان يراقبها رحال الامير بصورة مستمرة لكي لا يفلت من أيديهم أحــد من المشتمه بأمره.

لم أبق بحائل بعد سفر والدي اكثر من ثلاثة ايام حيث ذهبت بصحبة رجل من أهل المدينة يسمى ( أحمد شعبان ) جاء الى حائل ليشتري سمنا ويذهب به الى المدينة فذهبت بمعيته راكباً على ظهر احدى الرواحل التي تحمل اسقية السمن ومن المدينة شخصت الى جدة بصحبة قافلة مماثلة للأولى وفي جدة أقمت مدة تقارب عشرة أشهر حيث أصبت بمرض الحمى ( الملاريا ) ، وهناك بلغني ان والدي وصل بغداد وانه حيل ضيفاً على المرحوم الملك فيصل بن الحسين ، كما بلغني ان دورية الامير ابن مساعد التي يرأسها ( زبار الجميلي ) (١) التقت بمعلى بئر يسمى الحزل (٢) واعتقلته حين لم تجد معه وثيقة تدل على انه مسافر بإذن من المسؤولين ، ولكنه هرب من السرية ووصل العراق .. وكانت الاخبار التي وصلتني بخصوص افلاته من قبضة هذه السرية متضاربة ، فهناك من يقول : ان زبارا رئيس السرية كان صديقاً لوالدي وانه اغضى طرفه عنه وتركه يهرب.. وهناك من يقول انه جاءه اشخاص من رجال قبيلة شمر واختطفوه ليلا من بين ايدي الجنود ، وكانت الشائعة الاولى اكثر شيوعيا ، بل كانت هي الارجح والأعظم رواجاً .

١ - زبار الجميلي من قبيلة حرب .

الحزل: بئر عذب ماؤه وخصبة تربته اكثر ما يقطنه قبيلة شمر ويقع شمالا عن مدينة
 حائل ومتاخماً للحدود العراقة.

ولما كنت دون بلوغ سن الرشد ، فانني لم أستطع ان أفند الاولى بالمنطق السليم الذي يؤخذ من مفهومه بأن رئيس السرية اذا كان صديفاً وفياً لأبي ، فانه يتغاضى عنه من الأساس ويتجاهل وجوده ، فانني بطبيعة الحال لم أتوصل لمعرفة كنه هذه الحقيقة الواضحة الملحوظة .

وبعد مضي اربع سنوات قضيتها متجولاً بين السودان فالقاهرة ، في رحلة يطول شرحها لم أعلم شيئاً عن حياة والدي خلال تلك الفترة ، بعد ذلك اجتمعت بشخص يدعى سعيد المرجان من أهالي نجد ومن ساكني مدينة بريدة ، التقيت به في جوار الأزهر في القاهرة ، وبعد ان عرفته بنفسي أفادني ان والدي توفي منذ ثلاث سنوات في عمان .

ومن القاهرة شخصت نحو سورية حيث وجدت هنــاك الكثير من ساكني بلدتي ومن باديتها .

#### أخو النجدة المزيف

وفي سورية التقيت بشاب يدعى ( مدلول الغيثي ) من قبيلة شمر تجد الذي راح يروي لي الصورة التي اعتقل بها والدي في تلك السفرة وانه اختطفه من ايدي الجنود الذين اعتقاوه ويزعم ( مدلول ) انه كان احد الرجال الذين اخذتهم النخوة وغامروا حتى اختطفوا ابي من بين ساجنيه ، وذهب يروي القصة على النهج الآتي فيقول :

كنت أحد رفاق والدك الثلاثة عندما سافرنا من مدينة حائل مساء متجهين نحو العراق وبعد ما قطعنا الكثير من حدود المملكة وأوشكنا ان نصل الحدود العراقية هناك اضطررنا بدافع الظمأ لأن نتجه الى احدى الآبار القريبة منا فكالت أقرب الآبار الحزل ، فقصدناه وبعد أن أسقينا رواحلنا وعباً كل منا سقاه ،

هناك فوجئنا برجال الأمير ابن مساعد ، ويمضي الراوي بحديثه فيقول : لما كنا الرفاق الثلاثة بدوا ، فان رئيس جنود ابن مساعد اعرض عنا ، وراح يطلب من ابيك بصفته حضريا الوثيقة التي تخول له السفر ، ولما لم يجد معه شيئا من ذلك اعتبره هاربا ، فاتخذ نحوه الاجراءات اللازمة ، حيث اعتقله ووضع حديداً في رجليه ، كما وضع يده على راحلته وأمتعته ، أما نحن الرفاق فلم يعترض لنا بسوء ، ويواصل ( مدلول ) حديثه فيقول : وقد تظاهرنا تلك الليلة أمام رجال ابن مساعد بأننا لسنا مهتمين بأمر رفيقنا حتى مضى النصف الاول من الليل وعندئذ تسلل واحد منا واختطف السجين ، بينها ظل الاثنان كمينا عمي ظهر الخاطف والسجين معا ، ببندقيتها ، وختم ( مدلول ) حديثه بأن قال وقد تمكنا من اختطاف رفيقنا من بين أيدي رجال الامير ، ولما لم يكن في قبضتنا عدة لفك الحديد الذي وضعه رئيس الجنود في رجلي رفيقنا فقد ظلل قبضتنا عدة لفك الحديد الذي وضعه رئيس الجنود في رجلي رفيقنا فقد ظلل ذلك الحديد برجليه حتى وصلنا مدينة النجف العراقية وفصمنا عنه القيد . .

انتهت رواية مدلول الى هذا الحد تلك الرواية التي كدت اؤمن بصحتها إيماناً كاملاً وذلك للأدلة المتوفرة الآتمة :

اولاً — ان الرواية الاولى القائلة بأن رئيس جنود ابن مساعد هو الذي اخلى سبيل والدي عامداً متعمداً . . هذه الرواية بدأت تتقلص وبدأ يحل محلها الرواية المماكسة القائلة انه اختطف رغم إرادة رئيس جنود الامير . .

ثانياً — ان راوي الحادثة يقدم لي ادلة تثبت صحة روايته ، منها انه ينعت ذلول والدي بأوصافها الكاملة ، كا ينعت منزل والدي في حائل ، ويذكر لي الظرف الذي سافروا فيه من البلاد ، وأكثر من ذلك هو انني عندما عدت الى ذاكرتي بدا لي ان هذا الشاب سبق ان رأيته ليلا في منزل والدي قبل ان يسافر ابي بيوم واحد وأكثر من ذلك أيضاً أن الشاب ذهب يذكرني بتلك الليلة التي رأيته فيها ، إذن كل القرائن تفيد أن (مدلولاً) صادق بروايته القائلة أنه أحد الرفاق الثلاثة الذين اختطفوا والدي ، بل ويؤكد أنه هو البطل الاول الذي تنكب ببندقيته وتوشح بمتاده ، واختطف السجين من الرجال المحيطين به ، والدليل الآخير هو انني شاهدت رأي العين شجاعة أقدم عليها مدلول لايسعني شرحها ، ولكنها تعبر بأن مدلولاً مقدام لا يبيت على الضيم ، وفاتك خطير إذا نبل من كرامته . .

كان من شأن هذه الأدلة المتعددة أن تجعلني أضدق مدلولا بروايته وأعتبره منقذاً لأبي ، ومسديا إلى معروفا كبيراً لا يمحى أثره من نفسي، ولكن فيا بعد بدا لي ( مدلول ) وان كان شابا شجاعاً بلا شك ليس ذلك الشجاع الشهم اخا النخوة الذي تدفعه شجاعته وشهامته ونخوته الى التضحية بنفسه في سبيل الغير، كا بدا لي منه أنه لا يبالي ولا يخجل من أن يتحدث عن نفسه بالشجاعة والبطولة حديثاً لا يمت الى الحقيقة بأدنى صلة من الصلات .

### كيف عرفت أخا النجدة الحقيقي ؟ ٠٠

كانت الخلاصة التي استنتجتها من حديث مدلول مضمونها كما يلي :

اولاً – انني اعتقدت ان الأدلة التي أوردها مدلول من حيث نعت لمنزل والدي ولذلوله ، وما ذكر من أنه رآني ، وما أظن انني وأيته ، كل هـــذه القرائن جعلتني أعتقد بل أجزم أنه صادق بقوله بأنه أحد رفاق والدي الثلاثة وأن رئيس سرية الامير ابن مساعد لم يعترض سبيلهم بصفتهم بدوا ولا تنطبق عليهم القوانين التي يجرى تطبيقها على الحضر ..

ثانياً - اعتقدت جازماً أن والدى اختطفه رجل بين جنبيه من النخوة والشهامة والشجاعة ما يجعله يغامر بنفسه ولو أدى الأمر الى ان يضحي مجياته في سبيل نجدت له ، كما اعتقدت أيضا ان اختطاف ابي جرى على نفس

الاسلوب الذي ذكره مدلول ، وبات لدى من اليقين القاطع ان مدلولا وان كان كاذباً بروايته عن نفسه ، ولكنه صادق من حيث وقـــوع الحادثة وتفصيلها ، ولكن الشيء الذي اصبحت بحاجة الى الوصول اليه هو معرفة بطل الحادثة ، بعد ان ثبت لدي بان الحادثة وقعت على النهج الذي شرحه مدلول .

ومدلول يعرف ولا شك من هو الذي قــــام بتنفيذ المغامرة ولكنه من المستحيل إن يصدقني الحديث ويخبرني بالحقيقة ، كا انني ايضاً من المستحيل ان أثق بروايته بعدما عرفته جيداً .

وبعد رحلتي تلك عدت الى بلادي حائل بعد مضي تسع سنوات خرجت نها كما ذكرت آنفا دون بلوغ سن الرشد وعدت اليها شاباً مفتول الساعد أمرد لم يكتمل الشعر بوجهي بعد ، وكنت كلما انظر الى جدران بلادي المبنية بالطين يخيل إلي انها هبطت عن ارتفاعها الذي كنت أعهده سابقا ، فاذهب اسأل نفسي هل ان الأمطار أثرت في بنيان الطين الى الحد الذي جملها تتلاشى شيئا بهبوط مستمر ؟ . . ام أن نسبة الهبوط جاءت معاكسة لنسبة النمو الذي امتدت به قامتي ارتفاعاً مضاعفا عن ذي قبل ، وكان الجواب الأخير منطقياً اكثر من نظريتي الخاطئة الأولى .

ولم يستعص علي معرفة بطل الحادثة خاصة بعد ان وصلت البلاد التي هي عاصمة للقبيلة، وما ان ذهبت اسأل همسا حتى جاءني الخبر اليقين على يد شخص يدعى (عقيل (١) الجميشي ) الذي اذكر انه همس بأذني قائلا :

ــ أحقيقة تريد ارخ تعرف الرجل الذي اختطف والدك من بين يدي ساجنيه ؟..

١ - عقيل الجميشي اصله من قبيلة عنزة ولكنه يعيش في وسط قبيلة سمر منذ وقت طويل..

- قلتِ برغبة أكيدة وحرص شديد . .
  - ــ أجل من هو ؟...
    - فقال:
  - \_ انه خلف بن الويش ...
    - \_ من أي قسلة ?..
      - **من شمر . .**
- من عبده والا من سنجاره والا من الأسلم ?..
- ـ بل من سنجاره . .
  - \_ من أي بطن يكون ?
    - \_ من الزميل ..
  - \_ أهو على قيد الحياة ؟..
  - ـ أجل ومنذ مدة قريبة اجتمعت به ..
    - \_ ان يكون الآن ؟..
    - \_ في الصحراء الشمالية .
    - \_ في أي موقع ينزل ؟..
- ــ شأنه شأن كل بدوي لا مكان له ممين ، اللهم الا المكان الذي يتوفر فيــه الحكلا والمرعى الحصب لإبله .
  - \_ مل يأتي للمدن ؟..
  - \_ في المناسبة النادرة ..
  - \_ كيف عرفت انه هو الذي قام بتلك المغامرة ؟..
    - ــ كيف لا عرف والرجل صديقي الحمج ..
      - ــ أيمكن ان تروي لي قصة مغامرته ؟...
  - \_ أجل ، ولكن من الأحسن ان نبتعد قليلًا عن هذا المكان . .

كان الحديث الذي دار بيني وبين عقيل في مدينة حائــــل في وسط الموقع

الذي تجلب فيه الابل آنذاك في وسط السوق المسمى بـ ( المسحب ) من الناحية الشرقية ، ولما كان ذلك المسكان حاشداً بالناس بصورة دائمة ، فقد اخذ بيدي عقيل الى مكان ناء لا يسمع حديثه احد وراحيروي في الحادثة من الفها الى يائها. . وكانت رواية عقيل والرواية التي اوردها ( اخو النجدة المزيف مدلول ) تكاد ان تكون صورة طبق الأصل وان يكن ثمة اختسلاف فإنما هو \_ اختلاف بالشكل فقط . .

اما من حيث الاصل فليس هناك اي اختلاف ، الا انه بدل ان يكون ( مدلول ) على حد قوله هو الذي حمل بندقيت، واختطف السجين بحديده ، تكون الرواية الحقيقية على النهج الآتي :

جاء بطل القصة خلف وأعد راحلتين وجهزهما بكل ما يلزم من عدة السغر ثم جاء وتسلل هو ونفر من عشيرته الاقربين مدججين بالسلاح وقصدوا السجين المقيد بالحديد وكان في وسط رجال الامير المحيطين به من جميع الجوانب ، وكان الوقت بعد مضي النصف الاول من الليل ، وفي تلك اللحظة اختطف السجين اثنان من المغامرين ، والبقية ظل كل واحد منهم موجها فوهة بندقيته نحو الجنود النائمين الذين اصبحوا محروسين بعدما كانوا حارسين وقد استمر هؤلاء بمراقبتهم لحركات الجنود حتى جاءتهم اشارة من رفاقهم الذين اختطفوا السجين تفيد بان المغامرة انتهت ومعناه ان السجين نفذ من مصيره المجهول وحمله صاحبا الذلولين اللذان كان (خلف) احدها بل هو الدماغ المفكر برسم المغامرة وهو المنفذ لها عملياً .

وبالرغم من ان علامات الصدق وأدلة الوقار واضحتان على سباء (عقيل) الذي اعبد انه على قيد الحياة منذ خمس عشرة سنة من هذا العام ١٩٦٤ه ١٩٨٨م بالرغم من ذلك فانني لم اكتف برواية الراوي واقف عند حدها ، بل رحت اتحقق من الثقاة هل هو من الرجال الذين تؤخذ روايتهم ?. فكانت رواية كل

من سألته عن عقيل تفيد بأنه رجل ثقة صدوق ولم يختلف بتزكيته اثنان . .

وعندما تأكدت صحة رواية عقيل ، ذهبت اسأل عن بطــــل القصة خلف قاصداً ان ازداد تأكيداً عن معرفة شخصية الرجل وماضيه ، اعتقاداً مني ان نخوة كهذه لا يقوم بها الا رجل له ماض في الشهامة والرجولة . .

وحينا ذهبت اواصل اسئلتي عن الرجل ، توفر لدي " اكثر من دليل بأن الرجل جم المروءة شجاع ابي ، لا يبيت على الضيم وانه سبق ان قام بمغامرة لا تقل شأناً عن مفامرته هذه في عام ١٣٢٥ ه عندما اهانه في مناسبة ما ( سالم ابن سبهان ) ، فما كان من \_ خلف \_ الا ان اغار على ركائب ابن سبهان ونهبها وباعها في العراق نكاية به واخذاً بثار كرامته منه ، والذي يقدم على مثل هذه المفامرة في ذلك العهد لا يستغرب منه ان يقدم على مغامرته هذه .

#### لا خيل عندي اهديها ولا مال

بعد ان توفرت لدي الادلة بصحة رواية الراوي ، ثم ثبت لدي بدليل لا يقبل الشك بأن خلفاً اهل لأن يقوم بمثل هذه النخوة ، بعد ذلك بقيت اتمنى ان تتاح لي الفرصة المناسبة التي اتمكن بها منانأ كافيء هذا الرجل حسبما استطيع سواء مكافأة مادية ان امكنني ذلك ، والا فمعنوية ..

وفي سنة ١٣٥٧ ه تجهز نفر من ساكني حائل رجالاً ونساء قاصدين تأدية فريضة الحج ، ولما لم يكن سبيل المواصلات ، كا هو الآن متيسراً ولم تكن السيارات متوفرة ، فقد كان الامر طبيعياً بأن يكون سفر هؤلاء الحجاج على الأبل ، وعندما وصلوا الى مكان يسمى ( وادي الليمون ) ويبعد عن مكة مقدار ثلاثة الام للابل ، في هذا المكان حطوا عن رواحلهم ليرتاحوا قليك ، في هذا المكان حطوا عن رواحلهم ليرتاحوا قليك ، في المكان من امرهم ان اهملوا رواحلهم من ان يوكلوا واحداً منهم يتولى رعايتها

فكانت النتيجة ان ذهبت الابل ترعى من الكلا بدون ان تجد احداً يحرسها او يحد من حريتها في الحين الذي كان اصحابها في غفلة عنها ، ولم ينتبهوا الا بعد ان قطعت أبلهم مسافة بعيدة وتوارت عن الانظار ، وبما زاد الطين بلة كونهم في ارض بجدبة لا يبين فيها اثر الابل ، وغاية ما هنالك ان هب كل فرد منهم ينقب عن الابل ، وكانت النهاية ان جاء المساء وعاد جميع المنقبين بلا جدوى ، وظلوا بحالة من اليأس لا يحسدون عليها ، وكان من بينهم نساء لا يستطمن ان يتحملن من العطش والمشقة ما يتحمله الرجال .

بسوء المصر ، في هذه اللحظة الحاسمة نجا هؤلاء بأعجوبة غربية ، وذلك انه من قبيل الصدف الطيبة جاء فتيان قاصدين الحج، وفي مسيرهم هذا وجدوا هؤلاء الرجال والنساء ضائعة رواحلهم وكانموعد الحج قريباً لا يسمح لهم بأن يتأخروا من اجل ان يفتشوا عن الرواحل الضائمة .. والمسافة بينمكة وبين الموقع الذي ضاعت فيه الرواحل ليست مسافة تنتهي بمسير الساعات بــــل ولا بمسير البوم الواحد او اليومين والرواحل التي تقل هؤلاء الفتيان ليس باستطاعتها أن تحمل راكبيها وتتحمل الرجال والنساء الضائعية رواحلهم فأصبح هؤلاء الفتية يوصلوهم مكة .. وهذا يعني انهم اي الفتيان سوف يسيرون مشياً على الاقدام مسافة لا تقل عن ثلاثة ايام او ان يذهبوا ويتركوهم عرضة لفتك الجوع والظمأ بهذه الصحراء الخالمة من الغذاء والماء ، وكان هذا الاختيار الاخير أضمن لراحة العدد على راحتهم ، فحملوا النساء اللواتي كن في الهوادج على رواحلهم كما كنَّ من قبل كما حموا الرجال ايضاً ، وظلوا يسيرون على اقدامهم حتى اوصلوهم مكة وادركوا الحج بكل سهولة ..

كنت ايامها في مكة ، فجاءني احد الرجال الذين ضاعت رواحلهم يقـّص

على القصة من اولها الى آخرها ، ويصف كيف كان كل واحد من اولئك الفتيان ينافس رفيقه على حملهم وحمل امتعتهم ، وعلى خدمتهم والعناية بهم حتى اوصلوهم مكة النح ..

وعندما انتهى المتحدث من حديثه الذي اذا لم تخني الذاكرة انه صالحالعلي (١) الخبر الله قال:

- لقد جئت اليك لا من أجل أن أسرد اليك القصة ولكنني جئتك لأمر ثان ، قلت :

\_ ما هو هذا الأمر ، فقال :

- نحن نود أن نكافئهم على أعمالهم هذه مكافأة معنوية ، لأن البدوي يفضل الأمور المعنوية اكثر بكثير من الأمور المادية ، ولولا ذلك لكان بإمكانناان نجمع لهؤلاء الفتيان مالا ونقدمه لهم مكافأة على معروفهم .. ولكنهم لن يقبلوا ذلك ، وهذا بما جعلني آتي اليك لاطلب منكأن تنشد قصيدة تثني عليهم بها لاعتقادي أن القصيدة سوف يكون لها أكبر وقع في نفوسهم ..

ثم مضى محدثي وقال :

ـ ألا ترى انهم يستحقون ذلك ?. فقلت :

- أرى أنهم قاموا بواجب تفرضه عليهم الشيم العربية أولاً كما يفرضه عليهم الضميز الانساني ، لأنه ليس من الشيمة العربية أن يرى عربي أخاً له بحالة يهده فيها العطش ـ والجوع بالموت ثم يتخلى عنه . . كما انه ليس من الوجدان الانساني ان يرى الانسان أخاه ـ الانسان عرضة للهلاك مهما كان لونه أو دمه او معتقده ،

١ - صالح الخيرالله من بلدة حائل ولا يزال على قيد الحياة .

فيكفى أنه انسان .. فمن واجبه ان ينقذه ما استطاع الى ذلك سبيلا ..

ثم مضيت وقلت من أي القبائل يكون هؤلاء الذين اسعفوكم ؟.. فقال :

\_ من قبيلة شمر ..

\_ فقلت اذن هؤلاء بادية بـلادكم فأصبح الواجب عليهم مكرراً .. بحكم انكم ولا بد تعرفونهم شخصياً كما يعرفونكم ، فصمت محدثي معترفاً بالأمر الواقع .. فعدت اسأله على سبيل الاستفهام قائلاً :

\_ من أي فزوع القبيلة رفاقكم . . أهم من عبده أم من سنجارة أم منالأسلم؟ .

ـ من سنجارة ومن فخذ آل زميل ...

فعدت أكرر سؤالي ثانية :

\_ أكلهم من آل زميل ؟. فقال :

ـ أجل ..

والواقع انني بعدما عرفت ان هؤلاء من فخذ (خلف بن لويش) ذلك الرجل الذي أسدى الي معروفاً بنجدته والدي ، بعد ذلك قلت في نفسي :

لقد سنحت لي الفرصة لكي أقوم بما يفرضه علي الواجب نحو هـــذا الرجل الشهم ولو بتأدية شيء قليل من الواجب المعنوي والأدبي بتنظيم أنشودة شعبية مليئة بالثناء العاطر الخاص بفخذ خلف متخذاً من مدحي للفتيان الذين حملوا الحجاج وسيلة أصل على ضوئها لمدح خلف الذي غامر بنفسه وانقذ والدي من مصير لا يعلمه إلا الله ..

وكم كنت أتمنى ان لدي من وضعي الاقتصادي ما يمكنني من أن اكافئه على معروفه بشيء مثمر ثمين أقدمه له بدون ان يعلم أنه مني كما قدم الي معروفاً

بدون ان يخبرني بمعروفه ...

أجل كم كنت أود وأتمنى ذلك ولكن ظروفي القاسية وقتها حالت دون تحقىق أمنىتى هذه ...

ولما كان العرب قديماً وحتى عهدنا القريب وخاصة البادية منهم يعتبرون الشعر نبراسهم الحي وعنوان مجدهم الفذ وسجلا جوهريا راسخا لمآثرهم الحالدة ، فقد وجدت من اللازم علي أن أكسو خلفاً وفخذه حلة من الدرر الشعبية لكي أخلابها مجده ومجد فخذه ما دامت اللغة الشعبية عامرة ليتناقلها الركبان ، ويشدو بها الفتيات والفتيان في كل زمان ومكان ..

وهذا هو جهد المقل وفقاً لقول الشاعر العربي :

لا خيل عندك تهديها ولا مال

فليسمد النطق ان لم تسمد الحال

وهذه القصيدة التي أشير اليها لم تكن محفوظة عندي بكاملها، ما عدا الأبيات المناسب ذكرها للموضوع لا كمطلع القصيدة وبعض أبيات منها جاءت كا يلي :

بَيْضًا تَشَيَّدُ فَوَقَ عَالِي طُويَلهُ في روس عالي شانخات المشاهيل

الشرح: كنت ذكرت في قصة ابن نمش المطيري في كتابنا هـذا ذكرت أن العربي إذا شاء أن يشيد بمدح فرد أو جماعة ما يلجأ الى استعمال خرقة بيضاء يضعها على رأس عصا طويلة كطول الرمح ثم يطوف بها في أندية العرب الكبيرة وينادي بأعلى صوته قائلا: (بيض الله وجه فلان بن فلان) .. وكل من يسمع هذا النداء يعرف عن طريق البداهة ان المنادى باسمه فعل فعلا جميلا يستحق

التقدير والاجلال ، وينعكس الأمر فيما اذا كان الفعل قبيحاً عندئذ يوضع على رأس العصا خرقة سوداء ويقول حاملها (سود الله وجه فلان ) .. وبقدر ما كان الأول ينظر اليه بعين التقدير والاجلال مجـــرد ما يسمع عنه ذلك الفعل ، ينظر الى الثاني بعين المقت والازدراء ..

وهذا ما قصدت بمطلع قصيدتي أعني ان هؤلاء الفتيان يستحقون ان ترفع لهم الراية البيضاء . .

# من قَنُورُ ( مَكَنَّهُ ) لَـيَن رأس الرَّعيلة تَـشُهر وتوضِي مِثْـل ما يوضي سَهمْيْـل

في هذا البيت قلت يجب ان لا تكون هذه الراية البيضاء في مجتمع محدود وأن لا تكون مجرد خرقة لا يعلم عنها ولا ينظر اليها الا من يراها ذهب عينيه ، بل يجب ان تكون بضوئها واشراقها كضوء أحد الكواكب المسمى بسهيل بصورة يرى نوره الوهاج المواطنون الذين في مكة والذين من وراء جبلي طيء وربما يقال لماذا لم تقل كما تضيء الشمس أو البدر عوضاً عن (سهيل) لكي يكون أبلغ من حيث المعنى ، وجوابي على ذلك هو انني حاولت فعلا ذلك ولكن قافية الشعر حالت دون ما أريد . .

لعيال ( غلبا (١) ) كاسبين النقيله نضايض الغلمان غوش مشاكيل

كان هناك سائل يسألني قائلا: لمن هذه الراية البيضاء التي ترفع له ?. ومن هذا الذي يستحق هذا الإطراء والثناء فأجيبه قائلا: ان هذا الثناء لهؤلاء الفتيان الشجعان الأشاوس المنتسبين الى هذه القبلة .

١ ـ غلبا كنية لقبيلة شمروعيال يعني أبناء .

# 

أقول: أن من طبيعتي أن أثني على كل من يصنع الجميل وأقدر أي انسان يفعل الفضيلة. وفي عجز البيت أشرت بأنني وان كنت أنظر بعين الاعتبار كل من يفعل الفضيلة أنى كان مصدرها ولكنني في هذه المناسبة يكون ثنائي هذا خاصاً بكم انتم يا بني زميل واسم ( زميل) معروف بأنه الجد البعيد الذي ينتسب اليه هؤلاء الفتيان وعلى رأسهم بطل القصة خلف بن لويش . .

# أَحْيَوا سُلُومُ ( غَرَيَب ) في خليسه شُومَن لهم يا لابسات الخلاخيـــل

أشير بهذا البيت الى نجدة (غريب بن معيقل الشلاقي) الذي سبق أن شرحت قصته مع رفيقه بعنوان (مغامرة بجنكة ص ٣٥) وهو في الوقت ذاته أحد الابطال السبعة الشلقان الذين حماوا رفيقهم الجريح خمسة عشر ليلة .. أنظر قصتهم في (ص ٧ ج ٤) ( كما ورد اسم غريب في الجزء الأول من شيم العرب الطبعة الثاني ص ٢٤٢) . والجدير بالملاحظة أن غريباً ورفاقه الذين حملوا الجريح ( وخلف بن لويش ) بطل القصة والفتيان الذين حملوا الحجاج كلهم ينحدرون من أصل واحد وجد واحد وهو ( زميل ) .

وفي عجز البيت معنى يستعمله الشعراء الشعبيون دائماً في الاطراء للمدوح ، ومعناه انني اخاطب فتيات الحي قائلا يجب عليكن ان تنكحن من هـــؤلاء الفتيان ــ البواسل لكي تنجبن ابطالاً من غطهم . .

ِلَ (عُبَيْنُه ) والعِفْر ِي ومن يَعْتِزى له ولـ (عقاب ) زِجَن بالعُذَارى مَلاِهيْل عندما جاءني الرجل سالف الذكر الذي طلب مني ان أنشد قصيدة بهؤلاء الفتيان طلبت منه ان يوافيني باسمائهم فقال انهم كثيرون فقلت: وافني باسماء البارزين منهم فقدم لي بعضاً من اسمائهم وهم هؤلاء الذين وردت اسمياؤهم في هذا البيت والاسماء الاخرى تأتي في البيت الذي يليه ، فالذين في هذا البيتهم عبيد بن ثنيان ، العفري ، عقاب السعدي . وزدت الاخير منهم بالاطراء لسبب ذي اهمية يطول بنا شرحه .

ومن المعلوم انني لا اعرف منهم احداً اللهم الاعقاب السعدي فقد رأيته قبل ذلك رؤية خاطفة .. وكان عدد هؤلاء الفتيان عشرين شخصاً حسب رواية الراوي ، وكما ذكرت آنفاً ان غايتي من نظم القصيدة واطرائي لهؤلاءالفتيان هي بالدرجة الأولى والثانية ان اصل بثنائي الى بطل القصة ( خلف بن لويش )

واذا سألني القارىء عن السبب الذي يجعلني امتنصع عن الاشادة باطرائه والاعلان بثنائي عليه بصورة واضحة ، أجبت ان الظروف في ذلك الوقت لا تسمح لي بذلك خوفاً من ان يكون ثنائي عليه واطرائي له يسببان له أذى ، ولذلك جئت باسمه ضمن هؤلاء الفتيان الذين حملوا الحجاج من قبيل التغطية ، ويشفع لي بذلك انه (اي خلف) كما اسلفت من نفس الفخذ الذي ينتمي اليه الفتيان ، وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني انظم هذه القصيدة لكي اصل الى الاشادة باطرائي لخلف عايلى :

و (خلف ) اذا منه تعكلتى الاصيلة ابن لويش يستاهل المدح والقيل يستاهل التمجيند راع الجميلة سوتى سواق كما تسوى بذا الجيل

هذان البيتان هما بيت القصيد حيث وصلت الى غايتي المنشودة وهي ثنائي على (خلف) . . وقد اكدت في البيت الاول بانه فارس وانه يستحق الاطراء ويجب ان يثني عليه نظماً ونثراً ، وفي البيت الاخير دنوت حول الغاية التي أصبو البها وقلت ان العمل الذي قام به هذا الرجل بتضحية وتفان ونخوة اصيلة ليس من اعمال جيلنا الحديث وانما هي من اعمال العرب القدماء . . .

كان من شأن هذين البيتين ان جعلا في نفوس اولئك الفتيان شيئاً من اللوم الموجه الي على اعتبار اني تركت اسم بعض من الذين ساهموا باسعاف الحجاج وجئت باسم خلف الذي لم يحضر القضية ٤ وحتى الذين استثنيت اسماءهم من العشرين الباقين حتى هؤلاء لم ينلهم من الثناء مثلما نال خلفا . .

وكم حاولت اقناعهم بواسطة من يتصل بهم مؤكداً لهم بأنهم لو تعمقوا بتدبر الامر بدقة لعلموا ان خلفاً هو صاحب الفضل عليهم ، ولولا خلف لما جادت قريحتي ببيت واحد يشير ادنى اشارة اليهم ، وليس هذا انكساراً لجميلهم ، ولكن العمل الذي قاموا به لا يعدو ان يكون فضيلة من مثات الفضائل التي يقع امثالها كثير في حياة العرب ، ولكنها ليست من النوادر التي تعتبر غريبة من نوعها في شيم العرب .

وانني اذ اورد تلك الابيات فانني ارجو ان يسمح ليالقارىء فيما اذا اطلت عليه ، لانني اردت ان استشهد بما هو مؤيد للقصة ومنسجم مع واقعها . .

\*

وبعد . . فقد تحسن وضعي الاقتصادي عن ذى قبل ، الامر الذي جعلني الحرص حرصاً شديداً على معرفة خلف . وفي عسام ١٣٧٠ هـ ١٩٥٠ م التقيت بالاخ سليان الشنيفي في دمشق وكان الشنيفي وقتها اميراً لِـ ( لِيُنَمَة ) المركز الذي اصبح الان قرية تقع شمالاً للحدود السعودية ومتاخمة للحدود العراقيسة

وطبيعة الحال تجعل الصلة مستمرة بين أمير (ليننة) الشنيفي وبين (خلف ابن لويش) ولذلك سلمت الشنيفي رسالة وأبديت رغبتي الملحة بأن يحرص على أن تصل هده الى يدخلف ولما كنت أيامها أعمل في مفوضية حكومة بلادي وفي دمشق فقد أكدت لخلف برسالتي بأنني حريص على رؤيته وطلبت منه أن يحدد لي الزمان والمكان ولكي أزوره ولم يأت الي منه إجابة مع أنه ورد الي من الشنيفي رسالة تفيد بأنه بعث رسالتي مع رجل ثقة سلمها لصاحبها.

وبما أن البدوي كما اسلفت لا يستقر في مكان معينوا الم يتبع مواقع الأمطار ويرحل من مكان الى مكان حتى يجد الأرض الخصبة التي يوجد فيها الكلا الوافر بكثرة ، وفي عام ١٣٧٢ هـ ١٩٥٢ م هطلت الأمطار الغزيرة في ارض الأردن في الحين الذي كانت الجزيرة العربية قاحلة بما اضطر عشيرة خلف أن ترحل بماشيتها الى هناك ، ومن المعروف ان من يكون في الأردن يصبح قريباً من دمشق فقرب هذا المكان الى مقر عملي ، جعل الرجل الوفي يحرص على تنفيذ رغبتي التي وصلت اليه ضمن رسالتي ، يضاف الى ذلك انه وجد رجلا من أعيان عشيرت يدعى ( هتاش الكلب ) لديه عزية على زيارة المرحوم الشيخ عبد العزيز بن زيد سفير الملكة السعودية في دمشق وقتذاك بحكم رابطة صداقة قديمة بين السفير وهتاش ، عند ذلك وجد خلف انه ما دام ( هتاش ) يريد ان يذهب الى دمشق الرجلان تدفعهما ظروف متشابهة هذا يريد زيارة صديقه وذاك يريد التعرف والزيارة لإبن صديقه .

### الحسرة التي لا زالت مرارتها في نفسي ؟؟..

 اسرائيل المعقود في الجامعة العربية وذلك في تاريخ ٢٨ ذي العقدة ١٣٧٢ ولما كنت المندوب الدائم وقت ذاك لحكومتي لهذه المهمة فقد صادف سوء الحظ أن يكون بجيء هذا الرجل في الظرف الذي عقد فيه المؤتمر ، واقولها مرة ثانية وثالثة أنه من سوء توفيقي ان الرجل نزل في الاراضي الأردنية القريبة لدمشق بدون ان يكون لدي علم به . وجاء الى دمشق وظل خمس عشرة ليلة ينتظر في في الحين الذي كنت في القاهرة بدون ان يكون لي علم انه موجود في دمشق وسافر من دمشق بدون أن أعلم عنه أنه جاء المشام بقصد زيارتي ، الا بعد ان مضى شهران من عودتي الى دمشق عند ذلك علمت بجيئه ، والاسوأ من ذلك انه ترك الشام بدون ان يعين المكان الذي اتجه اليه ... ومن المؤلم حقاً بالنسبة المات مذه الأسطر انني لم أعلم عن بحيثه الا بمناسبة عابرة جاءت بمحض الصدفة وذلك اني .. كنت أسير في احد شوارع العاصمة الأموية دمشق وبقرب قصر ودلك ، في ذلك المكان بالذات التقيت بشخص يدعى ( فهد العديلي (١) ) وبعد ان تبادلنا التحية العابرة صافحني وبعد ان خطا خطوتين مدبراً عاد لي فقال بلغة فاترة وبصوت خافت وبتمبير لا يوحي بأدنى اهمتام:

ـ مر بنا رجل بسأل عنك منذ شهرين . . فقلت :

\_الذي يريدني يجدني !..

فأدبر نهد من عندي كا مضيت في سبيلي بدون أن القي لكلمته هذه بالا ، بل ولم أعرها اي انتباه ، ولم يخطر لي ببال قطعيا أن هذا الشخص الذي يشير الله المديلي باشارته الباردة هو خلف الذي أكن له في ضميري من الولاء والتقدير والمودة منزلة لا يضارعها إلا منزلة والدي ..

١ ـ فهد العديلي من قبيلة شمر ومن فخذ صاحبنا خلف نفسه ، وهو حضري مولود في حائل
 ويقيم وقتها في قرية عدره القريبة من دمشق .

وبعد ان قطع العديلي ما يقارب عشر خطوات شعرت بنفسي مجافز محدوني الى الاستفسار عن هذا الرجل الذي جاء يسأل عني ، ولم يكن هسذا الشعور مبنياً على ما أتوقعه او اظنه بأن السائل عني خلف ذاته، وانما كان ذلك الشعور صادراً عن حب الاستطلاع ليس إلا ، ولذلك عدت اقتفي أثر فهد حتى اذا دنوت منه أشرت اليه بالوقوف ، ثم قلت له :

- ــ من هو الذي سأل عنى ؟
  - فقال:
  - عود من عربنا (۱)...
    - ـ يعنى بدوى . .
      - \_ أجل .
    - \_ ماذا برید ؟..
      - ـ لا أعلم ...
    - ـ أما تعرف اسمه ؟..
      - ـ بلي كيف لا ..
        - \_ ما اسمه ؟..
      - ـ خلف بن لويش . .

الحقيقة انني عندما سمعت هذا الاسم أحسست بشيء غمر كياني ومهما أردت ان اصف ذلك الأثر الذي استولى على شعوري وحواسي فانني لااستطيع وصفه البتة ..

ـ أي شيخ مسن من قبيلتنا .

### بذلت أقسى جهدي وهل يلام المرء بعد الاجتهاد ?..

وكل مالدي انني عدت استفسر من فهد بشمف ومجرس لا مزيد عليه فقلت:

- \_ أن يكون خلف الآن ؟؟
  - \_ لا أدرى ..
- \_ من هو الذي يستطيع ان يهديني عليه هنا ؟
  - \_ لا أعرف احداً بعرفه ..
  - \_ أن كان مسكنه عندما جاء الى دمشق ؟؟
- \_ كان عندي ضيفاً مدة خس عشرة ليلة ، وكل ما فهمت انــه قضى تلك المدة بانتظارك . .
  - ــ ألا تعلم الجهة التي اتجه نحوها ؟.

ــ الذي أعرفه أنه بلغه الخبر ان أهله رحلوا من الاراضي الأردنية والجهوا نحو المراق وفهمت انه سوف يذهب للمراق عن طريق جزيرة الفرات السورية ولا أعلم عنه اكثر من ذلك ..

الراقع انني تحيرت في أمري فحاولت ان اقتفي اثره ولكن أي أثر أقتفيه ، بدوي يسير في الفلاة والذي يريد ان يتتبع اثره أشبه ما يكون بمن يحاول ان يقتفي طيراً في الجو ، ومع ذلك لم أيأس بل ذهبت اسأل عنه واتلبع اخباره قاصداً انني متى ماعرفت المكان الذي يستقر به ان أمكن له الاستقرار، ذهبت اليه بقدر ما استطيع من السرعة .

وبعد سؤالاتي المتتالية فهمت ان الرجل بعدما سافر من الشام اتجه فعلا الى المراق عن طريق جزيرة الفرات فواصلت سؤالي عنه فأخبرت انه نزل ضيفاً

عند شخص بدعى منيس (١) بن سعدى الساكن في قرية تسمى ( تل كوشر ) فذهبت أطلب مركز تل كوشر بالهاتف فكلمني شخص عرفني ولم أعرف يقول عن نفسه انه فلان ( القصير ) وأصله من القصيم ، فكلفت القصير ان يسأل منيس بن سعدى هل يوجد عنده ضيف يدعى خلف بن لويش فواعدني القصير بأنه سوف يذهب ليسأل منيساً ثم يعود ويخبرني هاتفياً على الرقم الهاتفي الذي قدمته له في دمشق . . وكان القصير وفياً بوعده حيث اتصل بي وأفادني بانه سأل منيساً ولم يجد عند المسؤول ما يفيد السائل .

#### الخبر الاسود المشؤوم

كنت شديد الحرص على رؤيته وعلى معرفته اعتقاداً مني بأن رؤيتي له تقوم مقام رؤيتي لوالدي وكنت اريد ان أروي القصة نقلاً عنه واريد ان اتصوره امامي عندما يروي لي بداية المغامرة وكيف كان شعوره عندما جاء يتقدم ذويه الاقربين حاملاً سلاحه مصمماً على ان يأخذ بيد والدي من سجن مجهول مصيره به الى السلامة والنجاة أو ان يقتل بجانب السجين ...

وكنت واثقاً منانه يعرف ابي حتماً ، ولكن الشيء الذي كنت حريصاً على الألمام به هو معرفة الحافز الذي دفع خلفاً الى هـذه المغامرة ، لأن الروايات عندي مضطربة ، فمن قائل انه بين والدي وبين خلف صداقة متينة ، وان مغامرة خلف كانت بدافع وفاء منه لصديقه ، وانه عندماً بلغه خبر اعتقال قائد السرية لصديقه ذهب ساعتها بحجة انه زائر لامـير السرية ، ولكن قصده الحقيقي هو ان يعرف المكان الذي فيه السجين ليرسم خطته التي يختطفه بها ليلا وهناك من يقول : ان خلفاً جاء الى قائد السرية بقصد الزيارة فعلاً . وبدون ان يعلم شيئاً عن حالة السجين وان قضية سجن ابي كانت مفاجأه لهعندما رآه ملقى يعلم شيئاً عن حالة السجين وان قضية سجن ابي كانت مفاجأه لهعندما رآه ملقى

١ ـ منيس م قبيلة شمر الفرات النازلين في الحدود السورية المتاخمة للحدود العراةية .

على الارس والقيود برجليه وان السجين عندما رأى خلفا اوعز له باشارة خفية تمتبر استنجاداً بنخوته وان هذه الاشارة اثارت نخوة خلف ونفذ على اثر هذه الاشارة منامرته تلك ..

كان حرصي شديداً للفاية من اجل ان اراه لأوفق بين الروايتين وان كان من المحتمل جداً انني ارجح الاولى بحكم انني اعرف ان اصدقاء والدي من البدو اكثر من اصدقائه من الحضر ، ولكن بعدما عرفت ان الرجل جاء الى دمشق من اجل زيارتي فقط ، تضاعف حرصي على رؤيته عن ذي قبل مضاعفة لا استطيع التعبير عنها ..

ولا تستطيع يا اخي القارىء العزيز ان تتصور أثر الصدمة التي منيت بهسا عندما فوجئت بذلك الحبر الاسود المشؤوم الذي نقل الي نعي خلف . .

آمنت بك يا آ لهي اننا لك واننا اليك راجعون !...

ما لا شك فيه ان كل من على وجه الارض مصيره الفناه سواء طال به الزمان أو قصر ولكن عندما يفاجاً المره بوفاة امرىء عزيز كان يود ان ينظر اليه أو يجتمع به ولو فترة وجيزة عندما يفاجاً بذلك فان حزنه قد يختلف عن حزن غيره ، وهكذا كان حزني على خلف اعظم من ان اصفه بقلي واجل من ان اعبر عنه بدممي ، وان كنت لم ادخر وسماً من ان اسكب الدمم الغزير ولكن كما قال المرحوم محود سامي البارودي .

فزعت الى الدموع فلم تجبني

وفقد الدمم عند الحزن داء

وما قصرت في حزن ولكــن

اذا عظم الأسي ذهب البكاء

فاذهب يا خلف الى رحمة الله وفسيح جنانه .. ولئن غاب جسدك عن هذه الدنيا الفانية فان ذكرك سوف يبقى خالداً وبجدك التليد سوف يظل باقياً ما دامت شيم العرب خالدة ، ولئن لم يسعدني الحظ على القيام بواجبك بحياتك ، ذلك الواجب الذي اعتبره من اقدس الواجبات ، فانني لن ادخر جهداً من تخليد ذكرك والاعتراف بفضلك .. فنم هادئاً عليك رحمة من الله وغفرانه .. وهذا السان حالك يا خلف يذكرني بقول الشاعر سالف الذكر محمود سامي البارودي :

سيذكرني ( بالمجد ) من لم يلاقـــني

وذكر الفتى بعد الممات من العمر

### تعليق

لئن فاتتني الاشارة الى ناحية ذات اهمية في مستن القصة ، فانني اود اله استدركها في الهامش ، وهي انني عندما قسوت بالعتاب على فهد العديسلي مضيف خلف على عدم أخباري بمجيءخلف وقصده اياي قائلاً له : لماذا لم تخبرني بمجيئه ببرقية تبعثها الى عندما كنت في القاهرة لحضور المؤتمر المذكور ..

فرد علي المديلي بقوله:

انني لا اظن انك حريص الى هذا الحد على رؤية خلف ، فغضبت اكثر علمه وقلت :

\_ أرجل كخلف بالنسبة اليّ يجهلك الامر انني لا اهتم بأمره ولا احرص على القيام بواجبه ?.. فقال العديلي :

- طبعاً يجهلني ذلك لأنني لا اعرف أن بينك وبينه ادنى شيء من الصداقة .. فاستغربت ذلك قائلا :

- ـ ألم يحدثك خلف بقصته الطويلة مع والدي ، قال :
- ــ كلا لم يأت ذكر والدك على شفتي خلف خلال المدة التي قضاها عندي . .

ومن هنا تضاعف اعجابي بذلك الرجل الجم المروءة الذي لم ترض شيمت. ان يذكر شيئًا من جميله الذي كان ولا زال طوقًا في عنقي ..

### مغامرة في سبيل النخوة ومن اجل النخوة

#### -1.-

ما لا شك فيه ان شر آفة ابتلي بها العرب هي آفة التفرقة ، ولولا ذلك لكان بالامكان ان نقول ان الصفات والسجايا التي توجد عند العرب قل ان توجد عند أية امة كانت ، ولكن هذه الصفات الحيدة من الاثرة والتضحية النح .. كلها مع الاسف تذوب على صخرة التفرقة وعدم اذعان بعضهم لبعض .. ولم محدثنا التاريخ ان العرب غلبوا وهم متحدون ...

كان في الحين الذي لا يقبل الكفؤ ان يتولى قيادة الامة وهو يعلم ان في امته من هو اكفأ منه لقيادتها ، حتى ولو رشحته امته لرئاستها فانه يتخلى عن ذلك الترشيح ما دام انه واثق ان بين ظهراني امته من هو اقدر منه للرئاسة واصلح منه للزعامة وأعظم منه كفاءة لسياسة الامة ، وأقدم منه كفاحاً واوفر منه رصيداً في النضال . .

كاتخلى عمر بن الخطاب رضي الشعنه في مؤتمر السقيفة عن الخلافة التي رشعه لها المهاجرون

والانصار ، اي جميع قادة ناطقي الضاد من العدنانيين والقحطانيين كلهم رشحوا عمر للخلافة ولكنه تخلى عن ذلك الترشيح وقال كلمته الخالدة :

ــ من يتقدم على أبي بكر . . ثم خرق الصفوف وقال : امدد يدك يا ابا بكر لنماهدك على الخلافة .

بهذا الايئار وبهذا التجرد عن الذات استطاع العرب ان يكون لهم كيان في عالم التاريخ . . وعندما ننظر الى كفاءة عمر بن الخطاب واخلاصه وكفاحة وشجاعته وماضيه قبل الخلافة وعدله وانصافه بعد الخلافة ونجده مع ذلك تخلى عن الخلافة وذلك عندما ادرك ان ابا بكر اقدم منه في الكفاح وأوفر منه رصيداً في سبيل نصرة الاسلام عندما كان الاسلام في المهد ، واربط منه جأشا جينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد عمر صوابه وقال :

( من قال ان محمداً مات ضربت عنقه ) وأصلب منه موقفاً عندما حدثت الردة ، واراد ابو بكر ان يجهز جيشاً ليغزو المرتدين ، وعارضه عمر الرأي فقال ابو بكر كلمته المأثورة :

- أجباراً في الجاهلية ، وخواراً بالاسلاميا ابن الخطاب . . والله لو منعوني(١) عناقاً كانوا يدفعونه على عهد رسول الله لجاهدتهم حتى يدفعوه ) . .

وعندما نقارن بين موقف عمر وتخليه عن رئاسة الخلافة التي هي اكبر منصب في العالم العربي والاسلامي ، ثم نقارن الآن بين بعض قادتنا الحاليين عندما يرتفع احدهم الى منصة الحكم لا بانتخاب اجماعي وافق عليه الرأي العام العربي كما وافق على انتخاب عمر بن الخطاب وانما استولى على تلك المنصة بالمدافع والرشاشات والمصفحات والطائرات ، ونجده يستميت على هسنده الكرسي ،

١ ـ العناق بن العنز

ومن المستحيل ان يتخلى عنه لمن هو اقدم منه بالكفاح او من له رصيد شعبي ونضالي بين صفوف امته العربية . أجل من المستحيل ان يتجرد عن منصبه لن هو اقدم منه وأولى. من المستحيل ان يتجرد عين منصبه لمن هو خير منه حتى ولو عرف عن نفسه وعرفه المواطنون انه ليس له في ميدان الكفاح اية سابقة كما ليس له من الرصيد الشعبي مايزن مثقال ذرة لا قبل توليه المنصب ولا في حالة تبوئه اريكة الحكم ومع ذلك فانه لم يترك منصبه بمحض ارادته لمن هو اكفأ منه . . الا بقوة المصفحة والمدفع والمدرع تبلك القوة التي جاءت به هي وحدها وهي التي تزيحه عن منصته ليس الا . .

والشيء الوحيد الذي يعزينا في عالمنا العربي من حيث التكتل ، هو انه مها يكن بينهم من التفرقة والقطيعة ، فانهم عندما يعتدى عدوهم المشترك على احدهم يتناسون احقادهم ويتكاتفون صفا واحداً ضدهذا المدو، ومن مسلمات الامور ان اسرائيل لم تتوقف عن اهدافها الاستعاريه من حيث التوسع في ارض العرب الا بدافع خوفها من ان العرب مهما يكن بينهم من خلاف وشقاق ان هذا الخلاف وذلك الشقاق سوف يتمزقان ، ويحل محلهما الوئام والالفة والاتحاد ، عندما تحاول اسرائيل ان تقوم بأى هجوم عدواني على احدى الدول العربية .

وبعد .. فانني عندما اورد تلك الشواهد والادلة المستمدة من تاربخنا العربي الماضي وتاريخنا الحالي الذى نعيشة اليوم ، فانني اريد ان اوافي القارىء مجادثة قد تكون جزئية ضئيلة بحد ذاتها ، ولكن رغم ضآلتها نجد ان فيها ما يعبر عن خلق العربي وغيرته علي ابن عمه عندما يناله أذية من الاجنبي ، فانه وقتها ينسى جميع ما بينه وبين ابن عمه من احقاد وضغينة .. ويفعل ما وسعه من الجهد لمناصرة ابن عمه مهما كان الثمن غاليا ، ومهسما يناله في سبيل هذه المناصرة من عناء ونصب سواء بماله أو بنفسه ...

### تفوق البدوي على الباريسي

وهذا ما وقع مع احد رؤساء قبيلة ( الفدعان ) المدعو ( عبيد بن غبين ١) مع ( بشير بن ٢ هويدى ) وذلك عندما سجنت الحكومة الفرنسية الاول في الم الحرب العالمة الثانية حوالي عام ١٣٦٢ ه ١٩٤١ م على يد ( الكولونيل اردوال ) ذلك المستعمر الغشوم الطـاغي الذي لم يقف به الامر الى اختطاف بشير من أهله وزجه بالسجن فحسب بل أمر بتعذيبه وأشباعه لكماً وضربك بالسياط ، وبعد إن فقد السجين شعوره وحواسه تركب ملفي على وجهه على الارض بين ممسكر الجنود في موقع يسمى ( عن عروس ) \* وفي الحن الذي كان السجين يعاني الشع معاملة تعامل بها الانسان من تنكيل وتعذيب ، في تلك اللحظة ساق القدر الشيخ عبيد بن غيين الى أن توسط بسيارته المعسكر الفرنسي بدون ارادة منه ، ولكن عندما شعر انه لا مفر له من قبضة القائد الفرنسي الطاغمة ، عند ذلك در حملة عبرت عن ذكائه وحنكته ، وذلك انه تظاهر انه جاء من اجل ان ينذر القائد الفرنسي عن قوة الانكليز التي توجهت اليه من المكان الفلاني ، ولما كان القائد من الفرنسين التابعين لفرنسا الفيشية التي اعلنت ولاءها للجيش النازي ضد الحلفاء فانه لم يكذب النبأ الذي جاء به النذير ، بل اعتبر أن النذير من عملائهم الخلصين ، ولحسن حظ أبن غين ، بل لحسن حيظ السجين ان الدلائل جاءت وفقا لما انذر به ابن غين ، حيث ثبت ان قوة من جيش الحلفاء كانت قريبة من المعسكر الفرنسي ، وتحاول الهجوم عليه ، الامر الذي جعل ابن غبين بعين القائد الباريسي موضّع ثقة واجلال ...

كانت المدارة القبلية بين قبيلة ابن غبين الفدعان وبين قبيلة ابن هويدى

١ . عبيد بن غبين من قبيلة عنزه ولاسرته زعامة عشيرة الفدعان سابقًا وهو من بادية سورية .

<sup>.</sup> بشير بن هويدي رئيس قبيلة العفادلة وهم فلاحون ويقطنون الجهة الشمالية في سورية وابن اخيه فيصل نائب القبيلة في البرلمان السوري سابقاً . .

عين عروس : بلدة سورية متاخر للحدود التركية من الناحية الشمالية .

## بون شاسع بين التفكيرين

نظر عبيد بن غبين الى السجين فوجده مجالة يرثى لها فاخذته النخوة العربية على ابن عمه العربي ، تلك النخوة التي طفت على جميع ما في نفسه من عداوة وضغينة ، واحقاد قديمة ، فسرح تفكيره من ناحية واحدة فقط ، وهى الوسيلة التي تمكنه من اختطاف السجين ، اما القائد الفرنسى فكان تفكيره محصوراً على ما يتوهمه من ان عبيداً جاء شامتا بالسجين ، وان انذاره جاء نتيجية لقيامه بسجن ابن هويدي وتنكيله به ...

وهكذكان البون شاسعا الى ما لا نهاية له بين تفكير ابن غبين وبين تفكير القائد المستعمر .

وقد إستطاع البدوى ابن غبين ان يدرك مسا يدور في خيلة ابن باريس ولذلك أراد هذا البدوى الأمي التادى بخدعته لأبن باريس ويضله اكثر فراح يقترح عليه بأن يذهب ليسبر غور القوة الانجليزية التي سبق ان انذره بها والتي جاءت مجهزة من العراق بغية الهجوم على فرنسا الفيشية، ولم يسع القائد الباريسي إلا ان يرحب بهذه الفكرة ، ويثني ثناء عاطراً في نفسه على عبقريته الفذة ، ورجاحة عقله الفسيح الذي استطاع ان يصيد عصفورين بحجر ، وهو انه تمكن بدهائه وحنكته ان يعتقل ابن هويدى عدو ابن غبين وباعتقاله له استطاع ان يكسب مغنما آخراً وهو بحيء ابن غبين متطوعاً من تلقاء نفسه لحدمة حضرة القائد جزاء لسجنه وتعذيبه لغدوه اللدود ابن هويدى ، هذا جل ما وصل اليه تفكير ابن باريس المتعلم الفسيح الأفق ، أما البدوى فقد ذهب على حد تفكير

الباريسي بأن يسبر له غور العدو ، بينا ذهب ليستوضح السبيل الذي تسلكه سيارته عندما يختطف السجين بصورة تضمن له النجاة ، وعندما رسم الخطة وعرف من اين يكون سبيله حينا يريد الفرار ، هناك عاد اليه يحمل الأخبار المزعجة التي زادته ذعراً وهي أخبار وان كانت من خيلة أفكار ابن الصحراء، ولكنها من نوع الكذب الذي قال عنه معروف الرصافي :

وأبشع الكذب عندى ما يمازجه

شيء من الصدق تمويها على الفكر

لقد استطاع البدوى ابن الصحراء القاحلة لا ان يموه الأخبار ويقلب الحقائق على ابن باريس فحسب ، بل استطاع ان يخدعه حتى نال ثقته التي مكنته من اختطاف ابن عمه السجين .

#### ساعة الصفر

كانت الخطة التي رسمها ابن غبين لاختطاف السجين كما يلي :

أولاً ـ انه امر قائد السيارة ان يقف بها بقرب السجين جنباً الى جنب ، في الحين الذى يذهب الى القائد الفرنسي ليخبره بالاخبار التي من شأنها ان تجمل رأسه يدور في حلقة فارغة . .

ثانياً ـ على قائد السيارة ان يدير إتجاه السيارة الى الجهة التي يريد ان يسلكها في حالة فراره.

ثالثاً ــ على قائد السيارة ان يحرك سيارته حالما يخرج من خيمة القــائد ، وبعدما يعطيه الاشارة التي تدل على تنفيذ العملية . وفي الوقت ذاتــــه يتم بين

قائدالسيارة وبين ابن الصحراء اختطاف السجين من مضجعه الذي تركه الطاغية فيه بعدما اشبعه تعذيباً وتركه بإئسا من حياته ..

وهكذا كان رسم الخطة..وما ان وصل عبيدالى المسكرحتى اوقف سيارته بقرب السجين وذهب الى القائد ليخبره بنتائج رحلته و بعد ما شرح له مهمته الختلقة خرج منه في الحين الذي كان ابن باريس يفكر بأن يمنح هذا البدوى هبة سخية على هذه الخدمات التي قام بها لالشيء اللهم إلا تقديراً من حضرة الكولونيل الذي سجن عدوه وعذبه.. هذا أبعد ما وصل اليه تفكير ابن باريس العبقرى .

وفي الحين الذي كان سعادة القائد في مجر من التفكير المزدوج ، تارة يفكر في السبيل الذي ينجيه من جيش الانجليز الذي جاءه زاحفا من العراق حسب المعلومات التي وردت اليه من هذا البدوي الذي لم يكن له به صلة سابقة او صداقة عريقة ، اللهم الاعداوته للرجل السجين حسب القاعدة المألوفة القائلة: (عدو عدوك صديقك ).

وتارة يفكر في المكافأة التي يهبها لهذا البدوى الصديق الصدوق المخلص الذي سخر نفسه وسيارته وقائد السيارة في خدمة سعادة ( المسيو اردوال ) .

في هذه اللحظة التي كان الباريسي فيها غارقا في خياله السارح بين الفكرتين، جاءه ضابط الانضباط يخبره بان البدوى اختطف السجين من مضجمه وهرب به بسيارته ، فقفز حضرة القائد بغير وعي ولم يصدق الخبر كقضية مسلم بها حتى خرج لينظر بنفسه الى السجين هل لا يزال في مكانه كما يعهده ، فألقى نظرة الى المكان فوجده خاليا من صاحبه فالتقط (الناظور) لينظر الى سيارة البدوي فوجدها تنهب الأرض نها ولم ير إلا الغبار الذى يكسو السيارة .

 فأمر سعادته سياراته ان تجري خلفه عسى او لعل ان مجسدت في سيارة البدوي خلل فيلقي جنوده عليها القبض. ولذلك ذهبت مجموعة من سياراته ولكن بعدما قطع الرجل مسافة يصعب على جنود الطاغية اللحساق بصاحب النجدة ويضاف الى ذلك هو ان قائدي سيارات المستعمر كانوا عرباً فتعمدوا ان لا محدوا باللحاق خلف الهارب.

كانت الخطة التي رسمها ابن غبين ناجحة والعاقبة حميدة ، وتأكيداً لما سلف ذكره بأن بين قبيلتي ابن غبين وابن هويدي عداوة تقليدية ، تأكيداً لذلك هو ان ابن غبين ما استطاع هو بنفسه ان يذهب بابن هويدي حتى يوصله اهله وذلك خوفاً من أن يناله اذية من بعض الشباب الطائشين من قبيلة الهويسدي ، ولذلك بعث عبداً مندوباً من عنده يخبر اهل بشير بن هويدي ، فجاء من اهسله من يستله . .

واجمل ما في هذه الحادثة هو ان بطليها ( اي ابن غبين وابن هويــــدي ) كلاهما لا زال على قيد الحياة حتى هذه اللحظة في ١٠ رجب ١٣٨٣ الموافق ٢٥ نوفمبر ١٩٦٣ .

# نخوة وشجـــاعة ووفــــا. - ۱۲ -

هذه القصة التي بين يدي القارىء بعيدة العهد وقد رويتها عن المرحوم عبد العزيز السديري واذا شئنا ان نقارن بين العهد الذي عاش فيه بطل القصة وبين وقوع الحادثة نجد ان الحادثة وقعت على وجه التقريب في منتصف القرن الثاني عشر الهجري أي قبل نيف ومئتي سنة . . ولولا ان العرب مغرمون محفظ القصص النادرة ، يتوارث روايتها الأحفاد عن الأجداد حتى تكون سجك خالداً في صدور الرواة لا تطمسه السنون . . لولا ذلك لدرست هذه القصة وذهبت في صدور الرواة الذين لقوا ربهم وفي صدورهم من القصص الرائعة ما يستحق الحاود كهذه القصة وأمثالها .

١ - شامان من قبيلة بني خالد بادية الاحساء الذين كان لهم صولة وجولة في عهد اميرهم
 ابن عريمر .

كلمة حايف تطلق على الفتى الشجاع الذي يغزو اعداءه بمفرده فيختطف منهم اطيب ابلهم
 وانجب خيلهم .

مغامراً لا يخشى المنية .

وفي هذه القصة ما يعطينا أكثر من دليل على أن الكسب المسادي ليس له أدنى أهمية بالنسبة للكسب المعنوي في نفسية العربي وانما هدفه وغايته الأشياء المعنوية أولاً وقبل كل شيء وأما الكسب المادي فإنما هو شيء ثانوي لا يعبأ به .

ذهب الفتى شامان كالمعتاد غازياً قبيلة العجمان وليس بوسعه ان يصب غارته على اعدائه ضحر وانما يغزوهم ليلا كما هي العادة المتبعة في أسلوب ( الحائف ) بصورة عامة وبطريقته المألوفة على أسلوبه الخاص .

### رشوة الكلب

وصل قبيلة اعدائه ليلا . . فاختار أكبر بيوت القبيلة ، فقصده ، فجاءه الكلب مجماس ليقطع اشلاءه فقدم له لحما دسما مجمداً أعده لمثل هذه المفاجأة ، فتركه الكلب حتى التهم لقمته ثم أقبل عليه ثانية لابحماسه الأولولا بنيته السابقة التي كان ينوي افتراسه بها وإنما أقبل عليه حانيا رأسه (يلوي) ذنب على جنبيه بصورة يعبر بها عن الاستسلام والاستجداء وطلب المزيد من الرشوة التي قدمها له العدو الغازي لأهله الذين ائتمنوه على حراسته لهم .

وكان شامان قد تعود القيام بمثل هذه العملية التي يسيطر بها على الكلب.. ولذلك لم يكلفه الأمر اكثر من أن قدم للكلب لقمة ثانية وثالثة الخ.

وفي هذه اللحظة خرج صاحب البيت ليقضي حاجته ، فانطرح شامان على الأرض وفي الوقت ذاته – أشلى (١) – الكلب فذهب بهر فنهره سيده ظانا انه متوهماً بمعرفته إياه فتلكأ الكلب خجلا من سيده وعاد يتلقى الأوامر من سيده الجديد ويطلب المزيد من الرشوة الدسمة ، ولم يتردد الفاري من تقديمه قسطا

١ ـ أي حرض الكلب على الهجوم ، ويعبر عنها بكلمة ( أش ) .

أكثر مما قدمه له سابقا بمدما رأى منه تنفيذه أوامره وولاه له بهذه السرعة وتنكره لسيده القديم ، اصبح الكلب حارسا للغازي . سار شامسان بخطى وئيدة يتقدمه الكلب وكأن لسان حال الكلب يقول أمض حيث تريد فانك بأمان وان عيني لتحرسك من امامك ومن خلفك ومن بين يديك .

# جدال بين الزوجين !!

أصبح الفتى الآن آمناً غير خائف وما عليه الا ان يمضي قدماً ليتحقق هل عند صاحب هذا البيت الكبير جواد اصيل يستحق هذه المفامرة .. وعندما دنا من البيت وجد ضالته المنشودة فرسا كاملة الاوصاف من خيرة الجياد وبالاضافة الى ذلك يقف الى جانب هذه الفرس الشقراء الطويلة الساقين القصيرة الظهر الكبيرة الحافر ، واسعة المنخرين ، يقف الى جانبها مهرة يقارب سنها عاماً ونصف عام متصفة بالصفات نفسها التي تتصف بها امها .. يا لسها من غنيمة كبيرة اذا تحققت فانها سوف تكون كما يقال بالمشال الشعبي (دافنة للفقر) ففرس كهذه لا تقل قيمتها عن ستين ناقة من طيبات الابل وابنتها بعد عامين سوف تقدر قيمتها بالقيمة نفسها التي تشترى بها امها .. انها غنى العمر ، ومتى يود الزمان بمثل هذه الفرصة السانحة لمفامر كشامان .

وما عليه والحالة هذه الا ان يختار المكان الذي يختبي، به بصورة تمكنه من استماعه لحديث الزوجين لعله يلتقط كلمة منها ليهتدي بها الى موقع مفتاح حديد الفرس (١) فجاء واختبأ تحت رواق البيت من الناحية الخلفية فأصبح يسمع كل كلمه ينبر بها اي من الزوجين .

العديد العرب تضع على يدي الفرس حديداً ثقيلا ليكون قيداً للجواد . . وفوق هذا الحديد قفلا محكماً يصعب أن يفتح الا بفتاح وهذه الاحتياطات كلها من اجل الاحتفاظ بالفوس عن (حائف) مثل شامان .

كان يكتم نفسه ' بشدة خشبة من ان يسمعه أحد الزوجين ... ولشد ما اندهش الفتى عندما سمع الزوجة تصرخ بأعلى صوتها والعبرة تخنق صدرها قائلة:

\_ أبن شامان الخالدي منا اللبلة ?.

فشاء بنخوته المألوفة ان يلي ندبتها فيقفز من مكانه الذي اندس فيه ولكنه سيطر على أعصابه وراح يصغى الى ما وراء هذه الكلمة بكل حواسب فسمع الرجل بردد على زوجته قائلا:

ـ ماذا تقصدين من ندبتك لشامان ?.

ــ اريده ينصفني منك باختطافه فرسك التي هي أعز ما تملك بحياتك لسكي يحرق قلبك كما احرقت قلى في هذه الليلة السوداء التي تعتزم فيهــــا النكاح من ابنة فلان ..

ـ تبالك من امرأة حمقي . . انظنين ان شامان يستطم ان يحل بأرضى أو يتجاسر على نهب فرسى وهو يعرف انني وراءد .

ـ انني لا اجهل شجاعتك (١) وما لديك من همة في نفوس الشجمان وأكن الذي اسمعه عن شامان وما يتناقله الرواة بأنه فتي لا يبــالى ان يغزو الأسد في غاباتها ويتحدى الضرغام في عرينه ، ثم واصلت حديثها قائلة :

- تالله ائن جاء شامان اللبلة هذه فلن أمتنع من ان أهديه الى المكان الذي خبأت فيه مفتاح الفرس لمخطفها نكاية بك . ثم مضت فاثلة :

١ ــٰ لم اعرف اسم صاحب الفرس ولكنه بلا شك رجل واثق من نفسه بالشجاعة .

- \_ أسألك يا إلهي ان تجيب دعوتي وتزف اليّ شامان بهذه الساعة القريبة . . فأجابها زرجها بعدما نهض قائما ليذهب الى عروسه الجديدة فقال :
- ـ اذا جاء شامان فأنت مسامحة فيا اذا هديتيه الى مفتاح قفل الفرس . . بل آمرك ان تسلميه بيدك المفتاح . . ثم استدرك وقال ولكن بشرط فقاطعته قائلة:
  - \_ ما هو شرطك ؟.. لعله طلاقي ومضت تقول :
  - ــ اذا كنت تهددني بالطلاق فنني على أتم الاستعداد لقبوله من الآن . . فأجابها قائلا :

#### سدة قائلة:

\_ اذن ما هو شرطك ?. فقال:

- ان شرطي الذي اطالبك به هو انه اذا تم لك حلك الوهمي وجاءك شامان فصمت لحظة خفيفة لكي يختار الكلمة التي تدل على اعتزازه برجولته ثم قال: اريد منك ان تقولي له ان هذه مفاتيح فرس فلان فان استطاع ان يمده ويأخذ منك مفاتيح الفرس وهو يعلم انني وراءه فان لك مني اي شيء تطلبينه ..
  - ـ اطلب منك ان تطلق زوجتك الجديدة فيما اذا تحقق ما اريد . .
- ـ أعاهدك الله ان اخلي سبيلها فيا اذا استطاع شامـــان او غيره ان ينهب فرسى بعدما يعلم اننى صاحبها .
- قال هذه الكلمة ثم. ذهب يتبخار مزهوا بمشيته كالطاووس قاصداً بيت عروسه الحسناء المكر .

# مع الحقيقة وجها لوجه

كان شامان يستمع لكل ما دار بين الزوجين من الحديث الذي كان اسمسه عور الجدال فيه وكان يتصبر وكأنه على احر من الجمر وينتظر ذهاب الزوج الى عروسه بفارغ الصبر .. وعندما ذهب صاحب البيت الى عروسه راح شامسان يتبعه ليتأكد من بيت العروس لكي يواجهه بالحقيقة وجهساً لوجه وليثبت له صحة نظرية زوجته بأنه من نوع الفتيان الشجعان المغامرين الذين لا يستردد احدم عن ان يتحدى الاسد وسط عرينه .

كان العريس يسير والغازي يسير وراءه مسافة غير بعيدة .. وكان الكلب يسير خلفه سيده القديم وامام سيده الجديد .. وكان الاول يظن انه يسير خلفه ليحرسه ، بينا الاخير واثق بانه يسير امامه ليحميه مقابل اللقيمات الدسمة التي قدمها له كرشوة مقدمة .. ثم جلس الاول لقضاء حاجته ووقف منه شامان عكان ليس ببعيد ، وبعد ذلك مضى حتى دخل خدر – عروسه ، وبعدما وصل هناك .. عاد الفتى شامان كها عاد الكلب راجعاً يسير امامه حتى ادخله بيت سيده .

كانت لحظة سعيدة بمزوجة بالدهشة عندما وقف الفتى شامان ينادي المرأة باسمها الذي عرفه من زوجها في تلك الساعة التي دار فيها الجدال الطويل بسين الزوجين . . قائلا :

\_ ها انذا شامان الخالدي يا فلانة .. لقـــد سمعت كل ما دار بينك وبين بعلك من \_ أول كلمة الى آخر كلمة ..

- ــ وماذا تريد ان تفعله الان ..
- \_ اريد مفتلح حديد الفرس ..

ــ معاذ الله كيف افعل ذلك انالفرس (كحيلة عجوز (١)) وهي كلما يملك زوجي أبو فلان ..

لبس عليك لوم من ناحية زوجك بعد ما سممت حديثه الذي سمح لك به بان تسلميني مفتاح الفرس مشترطا بان تخبريني باسمه ظنا منه ان مجرد معرفتي لاسمه يجعل الرعب يدخل في قلبي فيمنعني الخوف من اغتصاب فرسه ونسي انني وان كنت اشهد له بالشجاعة ولا شك بحكم ما نسمع عنه من شهرته كفارس شجاع ولكن بالنسبة الي ارى ان اختطافي لفرسه اصبح يحمل ثلاثة معان:

اولاً ــ انني اجد لذة لا تعادلها اية لذة عندما تكونغنيمتي فرس رجـــل شجاع مشهور ذائع الصيت كزوجك اكثر الف مرة من اختطاف فرس رجل نكرة خامل الذكر .

ثانيا \_ ان القضية بالنسبة الى الآن اصبحت تحديا سافراً منه لرجولتي وهي بالنسبة لك انت بالذات امست رحمة لك وفرجا بصفته اعطـ الد عهدا بانه سوف يطلق زوجته التى دخل عليها الان . .

ثالثًا ــ اجدني باغتصابي لمثل هذه الفرس اكون ربحت غنيمة دسمة قل ان يجود علي الزمان بكسب جواد من نوعها ..

كانت الزوجة تصغي الى حديثه بكل جوارحها فقاطعته الحديث قائلة :

ــ لا مانع عندي من ان أدلك على مفتاح الفوس ولكن بشرط واحد . . ــ أريد منك ان تقيم من حسابك الامر الاخـــــير وتكتفي بالامرين الاولىن . .

\_ ماذا تقصدين من ذلك ؟ ...

١ . ( كحيلة عجوز ) اصل من اصول الخيل المشهورة عند العرب .

\_ اقصد ان تكتفى بالكسب المعنوى وتترك الكسب المادى . .

\_ كيف يكون ذلك والأمريقضي بأن الكسب المعنوي لايتم الا بعد تحقيق الكسب المادي . . فلو لم اذهب مثلاً بالفرس معي الآن فمعناه ان بعلك سوف يخيل اليه وهما بأنني تركت فرسه خوفاً منه وهذا شيء لا استطيع احتاله .

\_الذي اعتقده جازمة بأنك عندما تذهب الى زوجي الآن وانت ممتـط فرسه ثم تروي له القصة بكاملها فانه بلا شك سوف تأخـذه الدهشة وسوف يفاجأ بذهول يفقده رشده وخاصة بعدمايرى انك تمكنت من رقبته كما تمكنت من اختطافك لفرسه وساعتذاك سوف يتبدل موقفه من تحديه لك منذ قليل الى طلبه منك ان تتكرم عليه بالفرس .. فان لم تفعل فسوف يطلب منك ان تترك له المهرة .. ومن هنا قاطعها الفتى قائلا :

\_ سوف لا استجيب لطلبه ابدأ اللهمالا بشرط واحد وهو ان يتخلى عن زوجته العروس ويسمعني طلاقها ويعود اليك هذه الليلة ..

فقالت وهي تكاد ان تطير من الفرح.

\_ لا شأن لي بذلك فهذا شيء متروك أمره اليك ، وقد شعر من هذه الجملة الأخيرة بأن لسان حالها يقول : اذا ظفرت به فلا يفلت من يديك حتى يطلق عروسه .. فأعاد الجملة مكرراً اياها قائلا :

\_ قضية طلاقه لمروسه شرط اساسي بالنسبة لكسبي المعنوي ولن اتخلى عن فرسه ما لم يسمعني طلاق العروس بل ما لم يبت عندك الليلة هذه .

فأجابته وكل جوارحها تتهلل سروراً وطرباً ويوشك بها ان ترقص لسماعها لهذه الجملة المسولة قائلة :

- ــ لقد قلت لك ان هذا شيء متروك امره اليك .
  - ـ ابن مفتاح حديد الفرس ؟.
    - ــ ها هو تحت مخدتی خذه .

ـ دعني أسير أمامك لأهديك بيت العروس .

فأجابها بقوله :

- ـ لقد عرفته .. فيادرت تسأله بدهشة واستغراب :
  - \_ كىف عرفتە ؟.

\_عندما ذهب من عندك رحت اقتفي أثره .. وكنت اشعر بحافز يحدوني بأن اضرب عنقه بالسيف جزاء لما سمعته من اعتداده بنفسه الذي بلغ به حدا جعله يستهتر بالرجال ولا يقيم لهم وزنك .. ولكن كلما همت بضرب عنقه أخذتني الشيمة والخجل من نفسي معتبراً ان القتل بطريقة غدر ليس من خلق وشيمة الرجل الواثق بشجاعته ومروءته وقد ظلت الشيمة وحب الانتقام يتصارعان في كياني حتى تغلبت الأولى على الثانية فعدت شاكراً الله على عدم قتلي له .

فأجابته بلغة تحمل الشهاتة ببعلها الذي هجرهـا وذهب الى عروســـه الجديدة قائلة :

ـ ها انت الآن سوف تقتله بلا سلاح قتلا معنوياً اسمى من القتل المادي .

\_ بورك فيك من فتى شهم شجاع جم المروءة .

فأجابها وهو يعتز بنفسه مزهواً فوق صهوة الفرس فقال :

\_ اتريدين أن تقتفي اثرى لتسمعي ما نصل اليه من نتيجة قد تكون سارة بالنسبة اللك ؟.

\_ الامر متروك الىك .

\_ ها انا ذاهب اليه فاتبعيني .

فذهب الفتى متطيأ الفرس والمهرة تسير بجانب والدتها والزوجة تسير من خلفه، حتى اذا وصل الى بيت العروسين ترجل عن الفرس وربطها بأحد اطناب البيت .. فدخل البيت حيث وجد العروسين عاربين في حسالة من .. فصرخ بصوت مرتفع كان له في اذن العروسين وقع كالصاعقة قائلا:

ما أنا شامان الخالدي جئتك وهذه فرسك ومهرتك قد ربطتها في طنب بيتك وقد كنت خلف رواق بيتك منذ اول الليل وسمعت كل ما دار بينك وبين حليلتك من الجدال كماانني سرت خلفك عندما خرجت سنبيتك قاصدا بيت عروسك هذه.. وعندما جلست لقضاء حاجتك كنت منكقاب قوسين او أدنى. لقد اشرت الى هذه الناحية لكي تكون على يقين من قولي عندما اؤكد لك بأنني همت بضرب عنقك حينا خرجت من بيتنك جزاء لاستهتارك بالرجال ، ومن لم يهب الرجال لم يهب .. ومن هاب الرجال تهيبوه.. وهاأنذا متمكن من عنتك ومن فرسك

ومهرتها ولن تفلت مني حتى تعطيني عهداً بما اريد .

كان العريس بحالة ذهول من تبدل الموقف المفاجيء من سدرة تشبه نشوة المخرة بل هي الخرة بذاتهاالى وقوعه بين يدي فتى يريد ان يحكم عليه بالاعدام او ان ينفذ فيه ما يريد . . بينا يجد نفسه مجرداً من أي سلاح يكافح به عن نفسه سوى السلاح الذي اعده لعروسه . . !؟ فأخذ فترة كالمغمى عليه بعد سماعه صوت الشاب ورؤيته له شاهراً سيفه فوق رأسه . . لم يكن بينه وبين الموت الالحظة يوميء بها الفتى بسيفه على عنقه وبعد الدهشة والذهول المفاجي، استعداد الرجل شجاعته فقال بعدما جرع ريقه الجاف:

ــ الحق ان من لم يهب الرجال لا يهـــاب والا من يقول ان ابن انثى سوف يقهرني كما قهرتني الان . . ثم صمت ثانية وقال :

\_ ماذا تريد ان افعله الآن ؟؟

ــ اريدك ان تسمعني طلاق عروسك الآن وخير لك ان تفارقها حياً من ان تفارقها مياً .. فلك ان تختار احد الامرين ..

ـ قضية العربوس سبق ان طلقتها مقدماً . .

\_لم افهم معنى ذلك ؟..

ــ آه لقد فهمت الآن ما تشير اليه تعني كلمتك التي اكــــدت بها لزوجتك بقولك اعاهدك الله ان اخلي سبيلهــــا فيما اذا استطاع شامان او غيره ان ينهب

الفرس بعدما يعلم انني صاحبها .

فأجابه العريس الاسير وهو يتلعثم نادماً على هذه الجملة فقال :

- أجل ان هذا العهد مني كاف ان اعتبره طلاقاً مقدماً بعدما نصرك الله علي بصورة لم تنته عند الحد الذي تنهب مني الفرس وحسب . بــل وقهرتني وانا في أحرج الظررف وبساعة لا املك فيها اي سبب من أسباب الدفاع عن النفس . .

ـ لا عيب عليك فيما اذا غلبتك في حالة كهــذه ؟.. وانت لو ظفرت بي بظرف كهذا الظرف وتمكنت مني كما تمكنت منك الآن لمــا وسعني الا الاستسلام وفقاً للمثل القائل: ( الحر اذا شبكه الصياد يستسلم ) .. ثم مضى الفتى وقال:

ـ ولكن العيب فيك استهتارك بالرجال ليس الا .. فرد عليه العريس :

ـ دعني من تكرار الماضي . . فالرجل الشجاع الكريم عندما ينتصر على شجاع كريم من درجته لا يليق به ان يؤنبه او يعاتبه على ما مضى وانقضى . .

ــ صدقت وانني من الآن اقدم لك اعتذاري ثم قال بخجل : وماذا تريد ان افعله الآن . .

ـ اريد ان تترك المهرة وتكتفي بأمها ..

ـ بل سوف اترك لك المهرة وأمها ..

ــ بقي شيء واحد اريده منك ؟

- \_ اوافقك على طلبك مقدما ..
- ــ أنّ ما رأيته منك من شجاعة ومروءة جمة يجعلني ملزماً باكرامك ... ولذلك اطلب منك ان تبيت عندنا الليلة لكي اقوم بضيافتك غداً ..
  - ـ قلت لك انني موافق على ما تريده منى مقدماً . .
    - \_ اذن فلنذهب معاً . . ثم قال :
      - اسمح لي حتى البس ثيابي ..

وفي هذه اللحظة خرج شامان من البيت بعدما ادخلسيفه في غمده . . وبقي لحظة ينتظر العريس اول الليل ، الاسير في منتصفه ، المضيف في آخره . .

اما الزوجة القديمة فقد انتهزت الفرصة التي يلبس فيها زوجها ثوبه وراحت تهرول الى بيتها وهي تكاد ان تطير فرحاً وغبطة . . وبعد لحظة وجيزة خرج الرجل من عند عروسه . . بل من عند مطلقته فاقبل على ضيفه يعانقه بينا جاء الضيف بالفرس يقودها ثم سلمها لصاحبها . .

وعندما وصل الاثنان البيت صاح الرجل بزوجته قائلا :

ـ يا ابنة فلان : يبدو انك بارة بوالديك . . لقد حقق الله امنيتك وكل شيء جاء بالنسبة اليك على ما يرام . .

فأجابت وهي تحاول ان تخفي سرورها المستفيض فقالت :

- ــ الخير كله بما يختاره الله سواء بالنسبة الي ام بالنسبة اليك ...
  - \_ اعدي لضيفنا فراشاً يبيت عليه ..

فذهبت واعدت له اطيب ما عندها من فراش.. وما ان جاء الغد حتى اقام المضيف وليمة كبيرة لضيفه دعا على شرفه جميع رجال قبيلته الذين اعتبدوا هذه الحادثة من اروع قصص العرب فاحتفظوا بها في سجلهم الشعبي ينقلها الاجيال منذ قرنين ونيف .. حتى دخلت التاريخ كشأن القصص الواقعية التي محرص مؤلف هذا السفر ان لا يترك اية قصة تقع بين يديه من شم العرب دون ان يسجلها راجياً ان يقتدي الاحفاد بتراث اهلهم الافاضل وشيمهم

\* \* \*

# عندما يهاجم الوطن عدو بعيد تنسى عداوة ابن العم القريب

### 15

الكثير من هذه الحوادث التي اوردتها في هذا السفر ، كنت معتمداً على ذاكرتي بحفظها ، وذلك منذ فجر الشباب ، وبعضها كنت اكتبه كرؤوس اقلام واضعه في دفتر اعددته لهذه الغاية ، وعندما نقلت من سفارة بلادي في دمشق الى جده ثم الى صنعاء وبعدها الى ليبيا ، تركت الدفتر في احد ادراج مكتبي في منزلي في دمشق . وكان من نتيجة ذلك ان تصرف ابني الاكبر في المكتبة تصرفاً لم يكن موفقاً فيه ، فضاع الدفتر المذكور كا ضاع معه بعض اوراق لها علاقة ماسة بتاريخ بلادنا الحديث ، الذي رويته من افواه الشيوخ الثقاة الذين بلغ بعضهم العقد العاشر وكان احدهم يروي لي الحادثة وهو اما شاهد عيان لها او ينقلها عمن شاهد الاحداث من الشيوخ القدامي الموثوق في روايتهم عسلي الطريقة نفسها التي نقلتها منهم .

وكان لحسن الحظ ان الدفتر الذي فقد كنت قـــد نقلت منه الكثير من الحوادث والقصص الى دفتر آخر وسودتها بصورة اوضح واوسع مما كانت في الدفتر الاول ، وظللت محتفظاً بهذا الدفـــتر في حقيبتي الخاصة اصطحبه اينما رحلت . .

وهذه الحادثة التي أقدمها للقارىء الآن كانت من ضمن الحوادث التي في حقل الدفتر المفقود ، وكان من المفروض ان تذهب في طي الاهمال والضياع كما ضاع الكثير من امثالها من الحوادث التي اختفت في صدور الرواة الذين لحقوا بالرفيق الأعلى ، وذلك كما ضاع مني السجل لقيدها كذلك ضاعت الحادثة برمتها عن ذاكرتي بحكم طول العهد الذي رويتها فيه ، ولكن بعد هنذه المدة الطويلة سرعان ما عادت – لذاكرتي وذلك عندما جاءت مناسبة مماثلة لها وهي اهما اسرائيل بتحويل نهر الأردن ، وعندها حمدت صاحب المثل القائل : (الشيء بلكر) . . كما حمدت الظروف التي أوجدت هذه المناسبة .

فأما المناسبة فهي (عندما أعلن رئيس أركان حرب اسرائيل عزمه على تحويل مجرى نهر الأردن ، عندئذ ذكرت هذه الحادثة كا ذكرت حوادث أخرى مائلة ، والحقيقة انني وان كنت تأثرت كثيراً من تحدي اسرائيل للمالم العربي شأني كشأن أي عربي . . كا تأثرت أكثر من الشقاق والخلافات بين زعماء العرب التي لو لم تكن لما استطاعت اسرائيل ومن دار في فلكها ان تعيش يوماً واحداً في بلادنا العربية ، ولكن حينا تبادر لذاكرتي هذه الحادثة وأمثالها مما سوف نورده فيا بعد ، عند ذلك زال تأثري وتبدد تشاؤمي وقلت للسفير في أنقره (الشيخ حسين فطاني) الدي كان يشاركني الشعور العربي نفسه ، قلت : انني لست متشائماً من تحدي اسرائيل بل وزدت على ذلك قائلاً : انني أتمنى ان نتادى اسرائيل بغرورها الاستماري لأن عدوانها هذا هو الذي سوف يكون حافزاً لتكاتف العرب وتناسي خلافاتهم ، ووقوفهم في جانب بعضهم بعضاً ضد العدد المعتدي .

وكنت مستمداً تفاؤلي هذا من التاريخ الذي دائمـاً يعيد نفسه ، لأن الامم والشعوب وحتى الافراد لا يحكم على حاضرهم الا من ماضيهم .

وهذه الحادثة وان كانت محضورة او محدودة في نطاق قبلي ضيق ، ولكنها تعطي صورة عن الخلق العربي بمفهومه الشامل الفسيح . قال أحدهما : حتى ولو قطعت رجلي ..!! وقال الثاني : حتى ولو قتلت أهلى ..!!

من بدهيات الأمور انه عندما يأتي نكرةما، ومن ثم يحاول ان ينافس رجالاً ذوي شهرة كبيرة مجد عريق وزعامة موروثة ، فانه سوف يلاقي من معارضيه من العداوة والصراع الشيء الذي قد يدفع حياته نمناً لهذه المنافسة . وان كتب له النجاح فانه لن ينجح الا بعد صراع مرير ونضال قد يقضي به زهرة شبابه ، هذا اذا توفرت فيه جميع مؤهلات الزعامة وأصبح لديد من الرصيد الوطني القدر الوافر الذي يشفع له بين مواطنيه، ويرغم معارضيه على الاستسلام.

وفتى كعبد الله العلي بن الرشيد (١) ذلك العصامي الذي لمع نجمه في منتصف القرن الثالث عشر الهجري وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي والذي توفرت في شخصه جميع مؤهلات الزعامة بكاملها ، ففتى كعبد الله ابن الفلاح البسيط ليس من السهولة بمكان ان يذعن لزعامته ابناء الأسر ذات الزعامة الوراثيه العريقة في قبيلته شمر كابن علي مثلاً أمير بلدة حائل ورئيس عشيرة (عبدة) وكابن طواله رئيس عشيرة (الاسلم) ، وهذان الرئيسان من أحبر رؤساء القبيلة ، وهما من أشد المعارضين لعبد الله عندما ولاه الأمام فيصل بن سعود أمارة بلاده حائل ، والمعارضة من الأول كانت أشد ضراوة وأقسى عنفا من ابن طواله بحكم انه نافسه على امارة بلاده ، وقد وصل الأمر الى ان قتل عبيد شقيق عبدالله رجالاً من آل على كا ان عبيدا نفسه طعن في أحد الممارك زعيم قبيلة الأسلم المدعو (نعيس بن طوالة ) طعنة خطيرة بتر بهسا رجله من زعيم قبيلة الأسلم المدعو (نعيس بن طوالة ) طعنة خطيرة بتر بهسا رجله من الساق ، الأمر الذي جعل العداوة تتفاقم وتستحكم بينه من جانب وبين ابن علي وابن طواله من الجانب الثاني .. وكل من الجبهتين المتنازعتين لها انصار من القبيلة نفسها ومعناه ان شقاقهم جميعاً سوف يكون على حساب القبيلة ومن شأنه القبيلة نفسها ومعناه ان شقاقهم جميعاً سوف يكون على حساب القبيلة ومن شأنه القبيلة ومن المناه القبيلة ومن المناه القبيلة ومن المناه القبيلة ومن المناه القبيلة ومن شأنه القبيلة ومن المناه القبيلة ومن شأنه القبيلة ومن المناه القبيلة ومن شأنه المناه القبيلة ومن شأنه المناه القبيلة ومن شأنه المناه المناه القبيلة ومن شأنه المناه المناه المناه المناه القبيلة ومن شأنه المناه القبيلة والمناه القبيلة ومن شأنه المناه المناه المناه القبيلة ومن شأنه المناه القبيلة ومن شأنه المناه القبيلة والمناه المناه المنا

١ - راجع أ ص ١٤٧ من شيم العرب.

ان يضعف شوكتها ويجمل الأعداء يطمعون بسحقها عند أدنى فرصة مناسبة وعندما نقل الأمام فيصل بن سعود الى مصر ، واختـل توازن القوى في نجد وظن اعداء عبدالله الخارجيون والداخليون ان الفرصة المواتية بالقضاء عليه أصبحت متيسرة اكثر من أي وقت مضى بحكم عدم وجود من يحمي ظهره من الخارج ، وفي الفترة التي كان الصراع بينه وبين رؤساء قبيلته قامًا ما على قدم وساق في تلك الفترة بالذات ، تجمهر اعداؤه من الخارج وتحزبوا جميماً لغزوه ببلاده ، وهم يحيى (١) بن سلم أمير بلدة عنيزه وعبد العزيز المحمد (ال ابو عليان أمير بلدة بريدة ويساندهم برجس ابن بجـلاد رئيس قبيلة (عنزة الدهامشة) ، ومعنى ذلك ان هؤلاء الغزاة الخارجين أصبحوا غازين القبيلة بأسرها وانتصارهم على عبد الله يعتبر انتصاراً على قبيلة شمر ، وفي الحين الذي كان عبد الله افي أحرج الأوقات لا يدري هل يقاتل زعماء قبيلته الذين نافسهم على الزعامة ام يقاتـل العدو الخارجي الذي غزاه بجيش جرار ؟.

وصديقه الذي ولاه الإمارة الأمام فيصل ابن سعود الذي بامكانه ان يحميه من هؤلاء الذين تحزبوا ضده من الخارج والداخل . . هذا الصديق الحيم استولى عليه القائد التركي خورشيد باشا منذ سنتين ، وأصبح الحاكم في الرياض خالد بن سعود عدو صديقه فيصل ، وخالد لا يكره ان يهزم عبدالله باعتباره من انصار الامام فعصل .

وفي هذا الظرف الذي كان عبدالله محارباً من شتى الجهات سالفة الذكر ، توافد عليه ابنا عمه الزعيان اللذان نافسها على رئاسة القبيلة وهما ( نعيس ابن طواله ) رئيس عشيرة ( عبدة ) وقال الأول لعبدالله :

١ - ذكرت في صفحة ١٧٤ الطبعة الثانية الجزء الاول من شيم العرب أن زامل بن سليم هو امير أهل عنيزة في الغزوة المذكورة أعلاه والصواب أنه أبن عمه يحيى بن سليم .

- لا يمنعني من مناصرتك كابن عم حتى ولو قطعت رجيلي لأن القضية أصبحت خارجة عن نطاق عداوتنا الشخصية ، ودخلت مدخلا آخراً استفله أعداؤنا لضرب القبيلة بكاملها .
  - وقال صحن بن علي :
- لقد جئت نجدة لك حتى ولو قتلت اخواني وأبناء عي لأن المداوة خرجت عن نطاق التنافس بيننا ودخلت مرحلة أخرى استفلها اعداؤنا جميما وهذا ما جعلني أتنازل عن طلبي الثار منك لئلا يشتت المدو شمل القبيلة ويقضي على كيانها وييتم أطفالنا ويرمل نساءنا بسبب تنازعنا.

وكان من نتيجة تضامنهم وتناسي احقادهم ان صدوا هجوم المدو وهزموه شر هزيمة في المعركة المعروفة باسم ( بقما ) الكائنة عام ١٢٥٥ هـ ١٨٤٠ م. (١)

١ - وبما لاشك فيه أن العرب بعون الله عندما يدركون مسدى الخطر الصهيوني الذي يهدد كيانهم جميعاً فانهم سوف يتحدون وينسون الحلافات التقليدية فيها بينهم ليقفوا صفا راحداً أمام عدوهم المشترك . وهذا ما اعتقده واومن به وأرجو أن يتحقق بعون الله ومشيئته .
 وما ذلك على الله بعزيز .

# الشهامة خصلة جميلة ومن ذوي الفضل أجمل - ١٣٠ -

ير" على المر، في هذه الحياة ظروف لا يستطيع ان يتصور كنهها ، واذكر انه سبق ان مر"ت على ظروف من الصعب جداً ان أصفها وصفاً يتلام وحقيقة أمرها ، وكل ما يمكنني ان أعبر عنها هو ان أقول: كان من شأن تلك الظروف ان خلقت مني انساناً انعزالياً لا جليس لي ولا أنيس الا كتابي، وحتى اصدفائي الذين لا أستطيع ان أسلو عن مجالستهم حتى هؤلاء تركتهم ورأيت بجانبي عنهم، وفي ذات يوم وجه الي احد الأصدقاء وهو الأخ سعود (١) المشاري السؤال التالي:

ما الذي جملك معرضاً بصورة نهائية عن مخالطة الناس بما فيهم اصدقائك؟.

فقلت له : أريد أن أنقطع للدراسة من ناحية ، ومن ناحية أخرى وجدت ان في اعراضي عن مخالطة الناس سلامة لي من اذيتهم . فقال :

ـ و هل قطن أن بابتمادك عن الناس سلامة لك من شرهم . . فقلت :

أجل وهل ينال المرم شر من الناس الا بسبب مخالطتهم واحتكاكه بهم ؟ .

١ ـ سعود من ساكني حائل وهو حالباً يسكن عمان ويحترف الاعمال الحرة هناك .

فقال : – أعتقد ان السلامة من شر الناس من الامور المستحيل تحقيقها سواء اعتزلتهم ام لم تعتزلهم .

قلت : – بل أعتقد ان الانسان إذا ترك الناس وشأنهم فانهم سوف يتركونه وشأنه .

قال : - المفروض ان يكون الأمر كذلك ولكنني أعتقد انتطبيق ماتشير اليه من الناحية العملية والواقعية ان لم يكن مستحيلا فانه شبيه بالمستحيل .

قلت – الأيام بيننا! .

قال – وهو كذلك ! .

## أصاب صاحبي ... واخطأت

وقد افترقنا ساعتها وأنا مؤمن بصواب رأيي .. ولكن الذي حدث هو انه بعد افتراقنا بيوم واحد فوجئت بجادثة اثبتت صواب رأي صاحبي بقدر ما عبرت عن شطط نظريتي و ذلك عندما اعتدى علي أحد الاخوان (ساعه الله عبرت عن شطط نظريتي و ذلك عندما اعتدى علي أحد الاخوان (ساعه الله في الوقت نفسه الذي كنت منعزلاً فيه عن الناس - بل وفي ساعة كنت فيها مضطجعاً على جنبي لم افكر باذية اي مخلوق كالم يخطر لي بسال ان يمسني اي كائن بسوه . وقد قمت بعمل يخيل الي ساعتها اني قصدت منه الدفاع عن النفس ولكن طيش الشباب وشدة الألم الذي نالني من فتك المعتدي افقدين صوابي وجعلني لا أفكر ولا أندم على انتقامي من المعتدي إلا بعد ان سبق السيفالعذل وبعد ما وقع المحذور الذي كنت ساعياً ما استطعت بالابتعاد عنه بشتى الوسائل وبعد ما وقع المحذور الذي كنت ساعياً ما استطعت بالابتعاد عنه بشتى الوسائل وبعد ما وقع المحذور الذي كنت ساعياً ما استطعت ولكن لات ساعة مندم . .

كانت الحادثة في الرياض وكانت الرياض وقتها بلداً صغيراً ومحصوراً عمـــاره بعضه ببعض والشيء الذي يحدث في جانبه الشرقي يدري به الذي في جانبـــــه

الغربي في حين حدوثه بصورة مباشرة وكان من نتيجة ذلك ان بلغ الخبرالمرحوم الملك عبد العزيز في حين وقوع الحادثة كما اخبرت ايضاً ساعتها ان الخبر الذي بلغ الملك كان مشوهاً ومقاوبة فيه الحقيقة رأساً على عقب ، وقد أكد لي المصدر الموثوق بأن الغضب بلغ بالملك نحوي أشده ، وأنه أي الملك أمر مدير الأمنالعام بأن يمتقلني فوراً ، والحقيقة انه عندما بلغني هذا النبأ اسودت الدنيا في وجهي فلا أرى أرضاً تقلني ولا سماء تظلني . . وكل باب اطرقه أراه موصداً في وجهي وأي سبيل احاول المنفذ منه أجده مغلقا أمامي ، وكان جل همي محصوراً بأن أجد من يفهم الملك عبد العزيز الحقيقة قبل ان ينفذ بي المقاب الصارم . . ولكن مشكلتي هي أنني لا أعرف أحداً أستطيع ان الوذ بحياه الى ان يبلغ الملك الخــبر على حقيقته ، بل ولم يخطر ببالي ان هناك أحداً يستطيع ان يقبلني كمستجير به في حالة غضب الملكُ الخيف ، وهكذا انحجبت أمامي جميع السبل ، وأظلمت الآفاق في عيني وضاقت بي الارض بما رحبت . وأخبرا قررت بأن أذهب تحت سواد الليل خارج الرياض لأختبيء في أحد بساتبن النخل التي كانت لاصقة بمدينة الرياض وقتذاك .. فذهبت أسير بخطى تشبه الى حد بعيد مشية من إصابـــة شلل برجليه .. وكل ما سمعت حركة شخص يسير من خلفي أو رأيت شخصاً رسير أمامي ظننت ان هذا أو ذاك الشرطي الذي بعثه مدير الأمن لاعتقالي .. ولا زال هذا الذعر يطاردني طول تلك الليله التي ما استطعت ان انام فيها نوماً هادئًا .. بل كل ما دخل عيني النوم قفزت من سباتي مذعورا من وعيد الملـك الذي نقله الي الثقاة على النهج الذي سمعوه منه .

.. ولا عجب ، فان الذي يعرف هيبة المنفور له الملك عبد العزيز ويشعر أنه مطارد من قبله فانه لا يلام إذا حارب النوم عينيه حتى ولو كان خارجاً عن عاصمة ملكه ، فكيف والحالة هذه بالمرء الذي في قلب مدينة الرياض ، لقد كنت أشعر في تلك الليلة ، ان كل ثانيه تمر علي كأنها سنة كاملة ، وبالتالي ذكرت ان هناك شخصاً من ساكني حائل يدعى ( محمد المضيبري ) وقعت علية

مظلمة ما وأنه طرق أبواباً كثيرة محاولا ان يجد من يرفع مظلمته للمرحوم الملك عبد العزيز فلم يجد من يصغى له او يرفع مظلمته سوى (الشيخ عمر بـــن حسن آل الشيخ) الذي رفع قضية ذلك المواطن للملك بصورة مفصلة .وكانت النتيجة ان الملك انصفه خبر انصاف ...

### اذا ابتليت بمصيبة فعليك بأهل الفصل

عندما ذكرت هذه القضية فكرت بأن اذهب الى الشيخ عمر الأشرج له أمري وأطلب منه ان يرفع الحقيقة للملك كا وقعت، وكنت واثقاً ان الملك اذا فهم الحقيقة عني على الصورة التي تختلف عا فهمها من الجانب الثاني فإنه بلا شك سوف لا يتخذ نحوي العقاب الذي بلغني عنه ولكن بعد ما اختمرت في ذهني هذه الفكرة ترددت لعدة امور ، منها ان الشيخ عمر هو رئيس هيشة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقلت في نفسي : من يدري لو ان الشيخ بلغه خبر قضيتي على الصورة الستي بلغت الملك ، وعندئذ يكون مجيئي له معناه انه سوف يسلمني لدائرة الشرطة ؟! ومنها ان معرفتي بالشيخ عمر وقتها كانت ضئيلة للغاية بل وأعظم من ذلك أنه بلغنى عنه وبأن الوشاة الذين لم تخطئني أسهمهم في كثير من الأوقات قد وشوا بي عنده ، إلا ان الرجل لم يأخذ بأقوال أسهمهم في كثير من الأوقات قد وشوا بي عنده ، إلا ان الرجل لم يأخذ بأقوال

ولكن على أى شكل شعرت في نفسى بأننى لست من المرغوب فيهم عنده فكيف بي اذهب اليه وأقرع بابه نصف الليل ، وأطلب نجدته وحمايته ، وأنا لا أعلم ماذا ألقى منه ، وقد ظللت فترة وأنا في حسيرة من أمرى بين التردد والاحجام من ناحية وبين الخوف من سطوة الملك عبد العزيز ذلك الخوف الذى وصفته بأنه بدأ يلاحقى ويطرد السبات عن عيني ، وفي نهاية الأمر اتخذت قرارى الأخير بالدهاب الى الشيخ عمر محدثاً نفسى بأن الأمر لا يخلو من إحدى

الاثنتين : اما ان تقع علي الكارثة التي كنت أخافها وأخشى منها ، أو أجد عند الرجل امنيتي التي ذهبت من أجلها ..

فقلت في نفسى: ان كانت الاولى فاننى اكون أرحت نفسى من سيطرة هذا الحوف الذي اقتض علي مضجعي على اعتبار ان الحوف من المحذور أشد ارهاقا للأعصاب ، وأعظم فتكا في نفسية الإنسان من المحذور ذاته ، كما تصورت الأمر انه إذا كانت الثانية فانى اكون وقتها بلغت ما تصبو اليه نفسى مز امنية ..

وعلى الفور ذهبت من مكاني قاصداً منزل الشيخ عمر الذي كان وقتهـــا في الموقع المسمى بالشرقية ، فطرقت الباب بشدة ، ولحسن الحظ ان الذي أجابسني الشيخ بذاته وعندما سمعت صوته طرقت الباب ثانية فنزل الي قائلا :

- من هذا ؟ ...

فقلت شخص مستنجد بجاهك ولائذ بحماك ...

فقال: من هذا الشخص؟ .

فقلت: فلان بن فلان ..

فغتج الباب وأعطاني اشارة بالدخول وكانت اشارته توحي بالطمأنينــــة ، وعندما أجلسني عن يمينه قال :

\_ ما هو أمرك ؟ ..

ولست أدري وقتها هل سؤاله هذا ناشيء عن عدم معرفته بالأمر ؟ .. أم انه يعلم أمري وإنما يريد ان يستفسر مني ، ولكنني في كلتا الحالتين شعرت براحة واطمئنان لسؤاله هذا فرحت اشرح له القضية بكل صراحة ووضوح .. وعندما استوعب الموضوع قال :

وماذا تريد منى الآن ؟.

عندما قال لي هذه الكلمة أدركت للوهلة الأولى ان لسان حال الرجل لا يعني بهذه الكلمة الاستفهام السلبي ، ولذلك تفاءلت خيراً وقلت له : أريد منك ان تحميني من ان لا تستلمني الشرطة حتى يفهم الملك قضيتي على الوجه الكامل الذي فهمته مني الآن .

فقال: لك ان تختار أحد الأمرىن:

- اما ان تظل في بيتي وسوف لا ينالك أحد بسوء مــــا دمت قادراً على الدفاع عنك بقدر ما أودع الله بي من القدرة .

\_ واما ان تذهب الليلة الى حيث تريد وفي الغد سلم نفسك لمدير الأمن وأنا بدوري سوف اذهب للملك صباحاً وأخبره بحقيقة امرك بصورة حلية .

فقلت له : بعدما آمنت بسرعة نجدته وصدق حديثه .

بل أريد أن يكون اختيار أحد الأمرين بيديك والسبيل الذي تختاره لي من هذين الأمرين سوف أقبله بكل اطمئنان وسرور .

فصمت الشيخ قليلا ثم قال:

\_ اذا بقيت في بيتي فانني سوف أصارح الملك بأنـــك في منزلي ، كا انني سوف أوضع له قضيتك بكاملها . ولكنني لا أضن نجاح بجهودي في هذا الشأن عندما يعلم الملك انك بت في بيتي ولا زلت فيه كضان مجهودي عندما تكون قد سلمت نفسك للشرطة . . ثم مضى الشيخ بحديثه الى ان قال : أخشى انه في الحين الذي أشرح به قضيتك للملك وأنت في بيتي قد يقال أن شرحي هذا كان مجافز عن دفاعي عنك كمستجير بي .

اما الثانية : فانه لم يكن اي مجال للظن عندما أشرح قضيتك في الحين الذي تكون به قد سلمت نفسك للشرطة .

وعندما وجدت ان رأى الشيخ بذهابي وتسليمي نفسي لمسدير الأمن هو الرأي الصائب السلم ـ عند ذلك ذهبت من عنده شاكراً نجدته ومؤمناً بتنفيذ ما وعدني به .

فرحت أسير بخطى وثيدة ثابتة تختلف عن خطاي الأولى ، ولم أعد أخشى من شبح أشرطه الأمن كما كنت أخشاه سابقاً . . وقد نمت بقية ليلي نوما مريحا هادئاً وذلك في أحد بساتين النخيل المجاورة لمنزل عبدالله ابن سعدون الحالي . ولم أشعر بأي شيء يقلق بالي حتى انبلج الفجر فذهبت لتأدية الصلاة بمسجد ابن سعدون . . وبعد خروج الشمس بقليل ذهبت الى مديرية الأمن حيت وجدت المدير (علي جميل) الذي لم يعرفني وقتها وكان سروره لا مزيد عليه عندما قلت له :

- أحقيقة انك أرسلت رجالاً من جنودك بشأن اعتقال فلان الفلاني- مملناً اسمي الكامل .

فقال: أجل اما تعرف أين يكون هذا الشخص .؟

قلت : هو هذا الذي أمامك ويحدثك الآن .. فقال : أأنت فلان ؟ قلت : نعم هو ، فصاح بجنوده فوراً وعندها تراكض نفر منهم وأودعوني في غياهب السجن او ما يسمى ( المصمك ) .

وبعد ساعة جيء بي الى مدير الأمن حيث أخذ افادتي ورفعها بدوره الى الملك وكان الشيخ عمر قد سبق مدير الأمن وأخبر الملك بالحقيقة ، ثم جاءت افادتي مطابقة لرواية الشيخ ، فتراجع الملك عن عزمه باتخاذ العقاب الصارم الذي بلغنى عنه بأنه سوف ينالنى فيا لو لم أوفق لنجدة الشيخ . ولكنه عاقبنى عقابا تلقيته بكل سرور واطعئنان وذلك لأننى وجدت به رحمة وسلامة بالنسبة للعقاب الذي بلغنى سابقا .

وبما أن انتقامي من المعتدي والذي وقع منى بلا شعور، كان قاسيا وخطيراً

فقد أمر الملك غفر الله له بأن أظل في السجن الى ان يشقى صاحبنا المعتدى (١).

وكان أول زائر يأتيني في السجن في ذلك اليوم رجلين الأول رسول الشيخ عمر الذي بعثه ليسأل عن صحتي ويطمننى . . والثاني صديقي ( سعود المشاري ) الذي جاءني لا بحافز الوفاء الذي لا يستغرب منه فحسب ، بل لأجل ان يعزيني بالجلة التي جاء نصها كالآتي :

\_ لقد اعتزلت الناس قولاً وفعلاً . . فهل سلمت من شرهم :

فقلت : ارجو ان تكون هذه الحماقة التي فوجئت بها هى آخر حماقة ابتلي بها من معتد كهذا .

وولئن كانت تلك آخر شىء من المعتدي ذاته فانها لم تكن الأخيرة من نوعها بل نالني من معتد آخر لا يقل عن الأول حماقة ورعونة اعتداء مماثل وفي ظرف كنت مسالماً به للغاية . >

وبعد فقد كان المفروض ان تطول اقامتي في السجن لولا مساعي الشيخ عند الملك تلك المساعي التي بقدر ما أفادتني في انقاذي من عقــــاب الملك الشديد افادنني ايضا في خروجي من السجن في فترة محدودة .

وفي مناسبة ذكرى لنخوة الشيخ عمر أجدني مازماً بأن أعترف لهذا الرجل بجميله لا من أجل موقفه معي هذا فحسب بل من أجل انه شحذ همتي ودفعني الى الأمام في مناسبة كان شرحها على الوجه الآتي :

(عندما بدأت حوادث فلسطين المشؤومة قام بعض الأثرياء في بلادنا وفي البلاد المربية يتبرعون بمالهم لهذه الغاية المقدسة .. كما أخذ الحماس بعضاً مسن الشباب العرب فذهب منهم من ذهب بنية التطوع للكفاح عن فلسطين ، دون غزو المعتدين ، ولما لم يكن بين يدي من المال ما أنفقه كا يفعل الأثرياء الطيبون،

١ \_ التعليق على هذه الجملة سيكون في نهاية البحث .

فقد وجدت أن أشارك اخواني المتطوعين بهذا المضار وعندما عقدت العزيمة ذهبت آخذ رأي شخص من أعز اصدقائي (رحمه الله) فاراد صاحبي ان يتبط عزيمتي بآرائه الانهزامية وحيث ان صلتي بالشيخ عمر بعد تلك الحادثة اصبحت متينة الى الحد الذي جعلني استنير برأيه في الكثير من أموري الخاصة ، فذهبت اليه وأوضحت له عزيمتي التي أنوي تنفيذها، وبعد ان شرحت له كل ما في نفسي قلت له :

\_ ما هو رأيك \_ يا أبا حسن في عزيمتي هذه .

فأجابني على الفور بالجملة الآتية التي لا زلت اذكرها لفظاً ومعنى :

عندما قال الشيخ هذه الجملة الأخيرة شعرت انه يتلعثم بها وينطق بها بصورة تختلف عن فصاحته المألوفة.. فنظرت اليه واذا عيناه مغرورقتان من الدمع .. فذهبت من عنده متأثراً أبلغ التأثر (١)!.

هذا وأنالشيء الذي احب ان اعلق عليه لم يكن من الأمور ذات العلاقة في موضوع الكتاب وانما هي حادثة مسلية تتلخص كما يلي :

حينما كنت في السجن كان يقدم لي القهوة صبي يبلغ من العمر ما يقارب اثنتي عشرة سنة يدعى محمد مصيوده من احدى قرى الرياض وفي ذات يوم بادرني هذا الصبي بقوله:

ــ عندي لك بشرى سارة ياعم .. فتبادر لذهني على الفور بأنه سمـــع

١ ــ اشرت آنفاً بأفني سوف اعلق في نهاية البحث

### خبراً ــ بالافراج عني فقلت له :

- ـ بشرى خير ان شاء الله .. فقال بكل بساطة وسذاجة ..
  - أبشرك ان الشخص الذي اعتدى عليك مات . .

وما ان طرقت اذني هذه الكلمة حتى شعرت بأن صاعقة نزلت علي اخرستني حتى عن سؤال الصبي ، والتأكد منه عن صحة الخبر ، وذلك انني واثــق بأن بقائي في السجن مرهون بشفائه ، وحياتي مرهونة بسلامته وحياته . . أما إذا قدر له ان يتوفى نتيجة لما أصابه مني كدفاع عن النفس فان مصيري بلا شك ضرب عنقي وفقاً لمـــا يقتضيه الحكم الشرعي حسبا ورد في صميم الدســـتور الاسلامى . .

وقد ذهبت من عند الصبي وهو يظن انهزف إلي بشري ساره بينا وجدتني في حالة لا أحسد عليها ، ولن يفيد الآن لا شفاعة الشيخ عمر ولا سواه . . . بل حتى الشيخ عمر لا يمكن ان يبذل اي مجهود لمؤازرتي فيما إذا حكمت علي شريعة السماء . .

وفي اليوم الثاني جاءني الصبي كالمعتاد وكنت وقتها قد استرددت شجاعتي وآمنت بمصيري الذي لا مفر منه واتخذت قرارا لنفسى بأن احاول ما استطعت بأن اتلقى الموت بكل ثبات وجلد . . ولذلك سألت الصبى بكل الطمئنان قائلا :

- ــ من الذي قال لك ان الرجل توفي . .
- فقال: لم يقل لي احد شيئًا من ذلك ...
  - \_ فقلت :
- \_ إذن كيف عرفت انه توفي . . فقال :

\_ اردت ان ابشرك لتطمئن .. وإلا من حيث الحقيقة لم يتوف الرجل .. فقلت له وانا اوشك ان اطير من الفرح من ناحية ، ومسن ناحية اخرى اوشكت ان اصفمه جزاء تكديره لي طول تلك اللسلة ..

- اشكرك على بشراك الأخييرة لاعلى ما فجمتنى بـ بشراك الأولى المشؤومة ..

# تاريخ النخوة العربية يتكرر !!

### -18-

من يكن له أدنى المام بالتاريخ العربي القديم وبعض المعرفة في تاريخ العرب ، الحديث بتضح له الأمر بصورة جلية ان هناك من الحوادث والوقائع التي حدثت في اكثر من الف عام عند العرب ، حدث ما هو مشابه لها في تاريخنا الحديث بصورة تكاد ان تكون طبق الأصل لتلك القديمة .

من المعروف ان معنا بن زائدة الشيباني كان ممن ظل على ولائه لبني أمية حتى ان الخلافة الأموية انقرضت ولكنه رغم ذلك ظل محارباً بجانب عبدالله ابن هبيرة ومحتمياً في احدى قلاع جزيرة الفرات بدون ان يستسلم او أن ينخدع بالمهد الذي خدع به المنصور ابن هبيرة الذي اعطاه عهداً وبعد ذلك غدر به المنصور وقتله .

وبعد ان استسلمت تلك القلعة التي فيها ابن هبيرة ومعن ابن زائدة ، والتي تعتبر آخر حصن منيع من حصون بني أمية ، بعـــد ذلك هرب معن وراح متوارياً عن سلطة بنى العباس حتى ان دولة العباسيين وضعت مبالغ جمة من المال لمن يأتي به حياً او ميتاً ، وقصته مع الشرطى الزنجى الفقير من كل شيء الا من المروءة مشهورة ومعروفة في كتب الأدب، ولا اراني.. بحاجة الى شرحها

اللهم الا الاشارة اليها بايجاز ، وهي ان الشرطي القي القبض على معن ، ثم اطلق سراحه وهو يعرفه جيداً ويعرف المبلغ الذي سوف يناله من الحكومة فسيما لو جاء به وسلمه للخليفة الذي يريد ان يضرب عنق معن بأي ثمن . .

وقد ظل معن متوارياً عن الانظار مدة ليست بالقصيرة الى ان جاءت وقعة الهاشمية التي قام بها نفر من فارس بعدما قتل المنصور ابا مسلم الخراساني فهب الفارسيون بعد ذلك بثورة مناهضة للمنصور ، وبعدما اصبحت القضية بسين العرب وانعجم ، عند ذلك خرج معن من المكان الذي كان متوارياً فيه وانتضى سيفه و دخل صفوف العرب ، وقاتل قتال الابطال حتى انتصرت جنود المنصور العرب على الاعاجم . . وكانت مساهمة معن في المعركة من اعظم العوامل التي قوت معنوية المقاتلين واضعفت في الوقت ذاته جبهة العدو ، وهذا ما جعل معنا يحتج على الخليفة المنصور عندما عزله عن ولاية اليمن قائلا :

ان العامل لا يعزل عن عمله الا لامرين : اما عن ضعف واما عن خيانة . .
 فهل بلغك عني يا امير العؤمنين واحدة من هاتين الخصلتين :

فقال المنصور:

لم نعزلك لا عن هذه ولا عن تلك ولكنني عزلتك من اجل الهبة التي اسرفت لم الشاعر مروان بن أبي حفصه لقوله فبك :

معن بن زائدة الذي زيدت به شرف بنو شيبان

ان عـــد ایام الغمــال فانمـا یوماه یوم نــدی ویوم طمــان

فرد علمه معن قائلًا:

والله يا امير المؤمنين ما اعطيته ما بلغك لهذا الشعر ، وانما اعطيته لقوله :

ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمين

فمنعت حوزتــه وكنت وقاءه من وقع كل مهنـــد وسنـــان

وعندما سمع الخليفه هذين البيتين اللذين اشار بهها الى تلك المعركة الحاسمة اعاده واليا كا كان من قبل . .

.. وبعد لئن اسبت في شرح حادثة معن ، فان قصدي ان اقارن بصورة جلبة بين تلك الحادثة العربية التي وقعت في القرن الثاني الهجري ، وبين حادثة عربية وقعت في القرن الهجري الحالي بصورة تكاد ان تكون طبق الاصلل لحادثة معن مع المنصور العباسي ، واليك تفاصيل حادثتنا هذه :

في عام ١٣٣٥ ه عقدت معاهدة صلح بين سعودبن عبد العزيز بن متعب امير حائل آنذاك وبين نواف بن شعلان رئيس قبيلة الرولة وأمير بلدة الجوف وقتها ، والمعاهدة تقضي بأن لا تعتدي بادية واحد منها على بادية الثاني فنفذت تلك المعاهدة من الجانبين ، فترة من الوقت ، وفي مناسبة غاب بها الاول الى مدائن صالح مدة تقارب السنة وفي خلال هذه المدة ، غزا بعض من رجال قبيلته قبيلة ابن شعلان ، فارسل والي ابن شعلان على بلدة الجوف المدعو عامر المشورب رسالة لامير حائل شديدة اللهجة وخلاصة معناها انه يقول :

- أنت يا حضرة الأمير بين أمرين : اما انه لا سلطة لك على رجال قبيلتك . او انك لا ترعى حرمة الوفاء بالعهد . .

فما كان من سعود الا ان اثارته هذه الرسالة وبعث رجالًا جبابرة من عنده

ليضربوا اعناق كل من هباس بن هرشان وفهاد بن مصطح ونايف السعدي فكل هؤلاء من فرسان قبيلة شمر الذين اعتدوا على قبيلة ابن شعلان واخلوا بالعهد الذي بين الجانبين ، فبعث الامير سعود رجالاً من قبله ليضربوا اعناقهم جيعاً ، فالقوا القبض على الاخير وضربوا عنقه ، كا القوا القبض على هباس ، وكاد ان يكون مصيره كزميله ، لولا انه كان ذكيا وانفلت من ايديهم بقوة السلاح الذي استعمله رجال عشيرته عندما تأكدوا ان القضية فيها قتل لرئيسهم ، اما فهاد : فإنه بجرد ما بلغه مصرع السعدي والمصير الذي كاد ان يلاقيه هباس ، عندما بلغه ذلك، هرب الى جزيرة الفرات في العراق ، وفي الوقت ذاته لحق به هباس ، وبعد ذلك بعام واحد نقضت المعاهدات التي بين أمير حائل وبين ابن شعلان امير الجوف ، لاسباب يطول شرحها . . فذهب الاول غازياً بلدة الجوف التي في حوزة ابن شعلان ، وكان عندما غزا الجوف ظاناً انه سوف محتلها بكل سهولة وذلك للأسباب الآتية :

اهمها ان رجاء بن مويشير احد زعماء الجوف الكبار اقدم على قتل عامر ابن شعلان وبعث من عنده رجالاً يستنجدون بامير حائل بأن يأتي يتسلم الجوف فخرج من بلاده وشخص نحو الجوف قاصداً ان يقنص صيدتين بسهم واحد: اولاً يلبي نجدة من استنجد به وهو ابن مويشير الذي يعتقد ان كل اهل الجوف يشار كونه عندما اقدموا على قتلهم لوالي ابن شعلان .

ثانياً سربح احتلال الجوف ويضيفه إلى امارته ظناً منه ان ذلك لا يكلفه كثيراً من العناء بحكم ان ابن شعلان بدوي يقيم في الصحراء وانه في امكانه ان يحتل البلاد بموافقة اهلها قبل ان يأتي ابن شعلان من صحرائه ، ولذلك خرج من بلاده بجنود قلة كما حصر عددهم الشاعر محمد العوني بقصيدته التي تعتبر وثيقة تاريخية لا من حيث حصره للعدد فحسب بل ومن حيث تفاصيل تلك الحادثة وشرحها ومن معاني القصيدة الاتية يبدو لنا الامر بوضوح وان تقديرات أمسير حائل كلها تحطمت على صخرة الواقع ، وذلك انه عندما دنا من الجوف بلغه

لخبر أن أبن شعلان جاء وتسلم البلاد وأن الأمور تغييرت عن ذي قبل تغيراً معاكساً . . فأهل البلاد جددوا ولاءهم لابن شعلان ما عدا أبن مويشير الذي قتل والي أبن شعلان فهذا أصبح محاصراً في قصره ومهدداً بين عشية وضحاها من قبل أبن شعلان . .

ولم يسع امير حائل الآن الا احد أمسرين: اما ان يقدم لنجدة ابن مويشير ويغامر بنفسه وجنوده القلة ، او يقفل راجعاً الى بلاده ويكسب السلامة ، فما كان منه الا ان اختار سبيل النجدة على ما فيه من مغامرة مجهولة العاقبة . .

وها هو الشاعر العوني يصف لنا تفاصيل هذه الحادثة فيقول :

جونا مناديب من الجوف بقو لهم الماد مناديب أسوج وسار الم

وجئنا ثلاثمانة ِذلول نحثها تنبغتي تعـــدَل ما َبل ِ وَيسار ْ

ولما وصلنا الحزل جتنا ركايب يقولون كل ِ الليّ 'يقال بـَوار'

يقولون ابن شعلان بالجوف كازٍلُ

ومن لكم قبل صديق بار وابن مويشير تبين بفولهم

وَثَارِتُ عَلَيْهِ الدَّيْرِتْيِنَ وَحَارِ

وينخاك يازين الرفيق ودوكه كار 'بشطر عن سناه بشكرار

عيب على مِثــُلي الى حد يِثنني الحروب 'كبـــار'

•

١ ــ يقول الشاعر انه ورد الى سعود امير حائل رسل من قبل ابن مويشير
 سالف الذكر يؤكدون انه لا يوجد في الحوف اية قوة شعبية تؤيد بن شعلان .

٢ \_ وعلى اساس هذا النبأ جئنا ثلاثمائة مقاتل متطين ثلاثمائة ذلول .

٣ ــ ولكن عندما دنونا من الجوف جاءتنا رسل تنفي صحة الاخبارية الاولى .

٤ ــ ويؤكد هؤلاء بان ابن شعلان لا زال مسيطراً بقوته وجنوده على الجوف
 وان كلا من يدعي الصداقة لكم انحاز بجانب ابن شعلان . .

٥ – ولم يبق الا ابن مويشير بمفرده وهو محاصر من جميع البلدتين
 الجوف وسكاكا .

٦ – وهو يستصرح وينخا الامير سعود ليخرجه من هذا الموقف الحرج ، وفي الشطر الاخير من البيت السادس يقول الشاعر ان ابن مويشير مطوق بسياج من نار تتقد والذي يحاول نجدته لا بد بأن يصلاه لهيب النار . .

٧ \_ يقول في هذا البيت ان امير حائل عندما قرب من الجوف ادرك ان اقدامه على نجدة مستجيره مفامرة انتحارية كما انه ادرك ايضاً ان تراجعه عن خوض هذه المركة بعدما عرف قوة خصمه عار وجبين ٤ ولذلك فضل ان ينامر مهما تكن نتيجة مفامرته خطرة من ان يتحمل عار الجبن والهزية ..

هذا وانالقصيدة التي تشرح تفاصيل الحادثة بوضوح كثيرة وطويلة ، ولكنني اختصرت منها هذه الأبيات كشاهد على صحة الحادثة ، المقصود ان سعوداً اقدم على نجدة مستنجده المحاصر بذلك العدد القليل ، ولكنه لم يصل اليه الا بعد معركة دامية . . وكانت النتيجة ان ابن شعلان طوق المنجد والمستنجد به . . وعندئذ اصبح المنجد عاصراً وبحاجة الى من ينجده كحاجة ابن مويشير اليه . . فبعث الامير سعود ابن عمه عبدالله بن طلال الى رجال قبيلته شمر يستنجد بهم فجاء رجال القبيلة عن بكرة ابيهم : وفي مقدمتهم الفارسان اللذان اراد قتلهما الامير سعود بالامس وهما هباس بن هرشان وفهاد بن مصطح ، وعندما اقترب فرسان القبيلة من الجوف وجدوا قبيلة ابن شعلان ومن التف حوله من قبيلة المويطات برئاسة عودة ابي تايه وقبيلة الشرارات واهل الجوف ماعدا ابن مويشير ونفر معه كل هؤلاء كانوا مطوقين للبلاد وضاربين عليها حصاراً من مويشير ونفر معه كل هؤلاء كانوا مطوقين للبلاد وضاربين عليها حصاراً من جميع الجهات . .

والخطة التي ينوي تنفيذها المنجدون تقضي بأن يذهب رجال منهم ليخبروا اميرهم المطوق بقدومهم وليتلقوا الاوامر منه بالطريقة التي يختارها لهم .. هكذا قرر المنجدون ولكنهم عندما قربوا من الجوف وجدوا ابن شعلان مطوقاً للبلاد برجاله .. ومن المستحيل ان يفك هذا الحصار بسهولة .. وعندما اجمع رأيهم يتداولون في الامر وتقدم فهاد وهباس انفسهم كفدائين على أن يفامرا بنفسيهما ويهجها على جنود ابن شعلان المطوقين للامير سعود ليبلغاه رسالة رجالهم .. وفعلا هجم الفارسان ليلا واطلق المحاصرون عليهما النار ولكن الله انجاهما في تلك الليلة .. الا انه في اليوم الثاني وقعت المعركة الحاسمة التي دارت رحاها بعنف فقتل فيها فهاد كا اصيب بها هباس بجرح فوق ساقه وقتلت قرسه ..

وكان فينجدة هذين الفارسين ورفاقهما أثر في انتصار سعود العبد العزيز ابن

متعب على أعدائه كأثر الانتصار الذي احدثته نجدة معن بن زائدة للمنصور العباسي في وقعة الهاشمية سالفة الذكر . .

وهكذا نجد تاريسخ النخوات العربيسة يتكرر بعد مدة اكثر من عشرة قرون .

## من له صديق وفي لا يخاف !!

### - 10 -

ود تكون هذه القصة من أقدم القصص عهداً وذلك ان الرواة يؤكدون ان بطلها المدعو سعود بن فريحان بن دباس الكثيري عاش في عهد مانع بن عريمر الذي له مايزيد عنقرنين . . ويقال ان لسعود شهرة بالمروءة والوفاء والنجدة كشهرة عنترة بالشجاعة وكشهرة حاتم بالكرم . .

وعندما كان ابن عريمر صاحب السلطة في شرقي الجزيرة في تلك الفترة اعتقل ابن عريمر شخصا صديقا لسعود وأودعه السجن وشدد الحراسة عليه ، ولكن السجين لم يعبأ بالسجن ولم يتأثر منه بل ولم يحاول ان يطلب العفو من ابن عريمر ليفرج عنه وكان يقول لمن ينصحه بطلب الاسترحام من ابن عريمر لمعفو عنه :

- أنا لست بحاجة لمفوه ولا خائف من عقابه . .
  - فيقول له الناصحون :
- الاتخاف وأنت في غياهب السجن وتحت رحمته ..
  - فبرد على ناصحه بقوا. :

- من له صديق وفي لا يخاف . .

وكان اصرار السجين على عدم طلب الرحمة من الامير ابن عريعر أمراً جعل الامير يزداد حقداً عليه وعدم الرحمة به . . يضاف الى ذلك ان الوشاة نقلوا لابن عريعر الكلمة سالفة الذكر كها نقلوا له صلته الوطيدة بسعود بن دباس وعند ذلك شدد الحراسة على السجين ولكن هدذا كله لم يمنع سعودا من بذل شتى الوسائل لاخراج رفيقه . .

وبالرغم من ان اخراجه من السجن يستلزم مغامرة خطيرة قد تكون فيها نهاية حياته لأن القضية فيها تحد لسلطة الامير ، ولذلك كانت الحطة التي رسمها سعود لاختطاف رفيقه من السجن فيها منتهى المفامرة والحذر في آن واحد ..

ولما كان الضيوف الوافدون على مضيف ابن عريعر كشيري العدد وبصورة متواصلة مستمرة وخاصة في الليل فقد جاء سعود كضيف ليل وتناول الطعام من ضمن عشرات أو مئات الضيوف وبات أول ليله في مضافة الامير وظل يتحسس بهدوء مكان السجين حتى عرفه وتركه في بداية الأمر .. وفي الليلة الثانية عرف الطريقة التي يبدل به الحارس رفيقه كها عرف الزي الذي يرقديه الحارس .. وما ان جاءت الليلة الثالثة حتى جاء الى الحارس حاملا سلاحه ويسير بكل رزانة وهلدوه نحو الحارس الذي كان ينتظر ان يأتيه البديل وكانت الليالي الثلاث التي قضاها في ضيافة الامير كافية لأن تجعله يعرف أساء الحراس الذين يتناوبون الحراسة على رفيقه .. ولذلك لم تكن مفاجأة للحارس وفي ساعة قريبة جداً من الساعة التي يأتيه بها بديله ولذلك تنحى عن السجين وسلمه على ما يعتقد لزميله .. وراح هذا واستلم رفيقه الذي كان واثقاً بأنه سوف يختطفه من سجنه لا محالة .. وعندما جاء الحارس ليغير رفيقه لم يجد حارسا ولا سجيناً فراح الى مرجعه يصرخ قائلاً :

ــ إن السجين والحارس فرا سوية ..

فذهبوا يفتشون على الحارس الأول فوجدوه آمنــاً مطمئناً فسألوه عمن تسلم السجين منه فقال :

ــ سلمته لزميلي الذي اسمه كذا وصفته كذا ٠. فجاءوا بزميله ليتأكدوا منه ومجرد ما رآه قال :

ـ كذبت لم أتسلم منك ولم أرك ورد عليه هذا ..

\_ تسلمت مني الآن ..

وعندما علا صوت الجنديين كل واحد منهما يريد ان يضع المسؤولية على صاحبه ، عند ذلك سيق الحارسان الى الأمير ليقول كلمته النهائية فيهما .. وحين ما وصلا وبيداً الأول يسرد الصورة التي جاءه فيها رفيقه وتسلم منه السجين نظر الأمير اليه فوجده يتحدث حديث الرجيل الصادق الواثق بصحة كل كلمة يقولها فتركه ثم استدعى الثاني فذهب ينكر ويجحد كل كلمة قالها صاحبها مؤكداً بانه لم يره .. وكانت دلائل الصدق بارزة ايضاً على عيا الجندي الثاني ما جعل الامير يزداد حيرة في امرها وغاية ما هنالك انه أمر بسجن الجنديين الى ان يحقق معها فيا بعد على أساسانه لا بد ان يكون احدهما مرتشياً فعند ذلك سوف يكون عقابه الاعدام من قبل الأمير ، ولكن سعوداً الفتي الشهم لم يترك الجنديين يذهبان ضحية الظلم بل راح وأوعز لمن يخبر الامير مأن جندييه بريثان مما يتهمهما به .. وانه هو المسؤول الوحيد عن فرار السجين مأن جندييه بريثان مما يتهمهما به .. وانه هو المسؤول الوحيد عن فرار السجين

كا اوضع الطريقة التي استطاع بفضل حنكته ورباطــة جأشه ان يختطف بها رفيقه من بين يدي السجانين بمهارة لا يستطيع القيام بتنفيذها الا مغامر اخو نجدة كصاحب الترجمه (١)

ـ رويت هذه القصة عن حجاب بن حثلان السبيمي .

## سيأتي بدل الابنابن، ولكن قلّ ان يأتي

### بدل البطل بطل من نوعه

#### 17

عندما يصاب المرء بمحنة مزدوجة ذات شقين ، تحتم عليه ان يتجــاوز عن احد الامرين لا محالة ، فأنه سوف يختار أخف الضررين . .

ومن المسلم به أن المرء عندما يصاب بمصيبة تفرض عليه ان يتخلى اما عن ابن عمه وأما عن أخيه فانه سوف يتخلي عن ابن عمه ، وعندما يكون مضطراً لأن يتخلى عن ابن عمه ، وارب يكون مضطراً أيضاً لأن يتخلى عن ابنه أو عن أبيه فسيكون في حيرة من أمره ، فيما اذا لم يكن وفياً باراً ، اما اذا كان شيمته البر فانه سوف لا يتردد من تخليه عن ابنه في سبيل انقاذ حياة والده الذي هو مصدر وحوده .

ولكن الشيء الذي هو موضوع الدهشة والغرابة هو اننا نجد عربياً يدعى (عضبان (١) بن رمال ) شاء القدر ان يبتليه بامتحان قاس وذلك انه في احدى

١ غضبان من اشهر شجعان قبيلة شمر نجد ورئيس فخذ ارمال من عشيرة سنجارة . توفي عام ١٣٦٨ هـ

الغزوات التي هزم بها قوم ابن رمال سقط ابنه جريحاً وفي الوقت نفسه سقط الفزوات التي هزم بها قوم ابن رمال سقط ابنه جريحاً ولما العدو منهما قاب قوسين أو ادنى .. وكان لا بد لفضبان من ان ينجدواحداً منهما ونجدته لاحدهما معناها تضحيته بالثاني ، فان انجد ابنه ، فهذا يعني انه ترك عقاباً فريسة بيد الأعداء وأسر العدو لشخصية كعقاب أو قتله يعتبره العدو نصراً ما بعده نصر ..

كا ان تخليه عن فلذة كبده وتركه لقطعة من قلبه ، يمزق اشلاءه الأعداء ليس من السهل على العاطفة الابوية ان تتحمله . .

كان الظرف حرجاً للغاية .. وكانت اللحظة حاسمة وضيقة ، ولا مجال فيها للتفكير وجواده لا يطيق ان يحمل اكثر من أثنين ، يعني فارسه وواحـــداً معه فقط .

وكان ابنه ينظر اليه بعين العطف ولا يعتقد انه بحاجة الى ان يستنجد بأبيه فرابطة الابوة كافية أن تستفزه ، وتأسر فؤاده ، وتسيطر على عواطف ... وكان الجريح الثاني أي الشيخ عقاب برى ان حياته أصبحت على كف عفريت فاما ان ينخي ويستنجد بشجاعة منجدة ابن رمال واما ان يقط من اربأ بيد فرسان العدو الذين أقبلوا عليه كالسيل المنهمر ، ولكنه لم يستنجد به بالرغم من انه بأمس الحاجة لمن ينحده .

كان عقاب يرى ان طلب النجدة ضعف منه في موقف حرج كهذا الموقف الذى يفرض عليه ان يتصف بكل ما يحتفظ به من رصيد الصبر والجلد ورباطة الجأش . .

١ عقاب بن عجل اشهر من نار على علم عند رجال البادية فقد جمع بين الشجاعة وسداد الرأي خاصة في الحروب وهو من رؤساء قبيلة شمر من نجد ولكنه استوطن العراق وتوفي عام ١٣٨٠٠ .
 ١٩٦٠ نظر القصة التي بعنوان العاقل خصيم نفسه في ص ج من هذا الكتاب .

كان يرى ان وضعه الراهن يغني عن النجدة ولسان حاله ينادي (غضبان) بالحقيقة القائلة : انه اذا انجد عقاباوترك ابنه فان ابنه لا يفقده الا والده ووالدته ولكنه اذا ترك عقابا وانجد ابنه فانه يترك زعيماً تفقده القبيلة بأسرها . .

ظل المعاملان المتناقضان يتصارعان في كيان غضبان : الاول عامل المعاطفة الأبوية ، والثاني عامل النخوة العربية . ولم يكن ثمة أي حل وسطبين هذا وذاك . ولئن كانت دوافع العامل الأول مؤثرة من الناحية العاطفية ، فان حوافز العامل الثاني قوية وعنيفة من حيث النخوة العربية ، وان تكن نجدته لابنه علية طبيعية لا حمد فيها ولا ثناء ، فان في نجدت لعقاب وتركه لابنه تضعيه نادرة من نوعها تستحق الحلود الأبدي . .

ولم يسعه الا ان ينقاد لحافز النخوة معرضاً عن حافز العاطفة مقدماً حياة زعم وبطل كعقاب على حياة فلذة كبده ، معزياً نفسه بكلمت، الخالدة التي استشهد بها عندما صم على تنفيذ نجدته هذه ، ونخاطباً ابنه في تلك اللحظة الحاسمة قائلاً :

و هكذا رأى غضبان ان التضحية بثمرة فؤاده أهون عليه من التضحية بالفارس الزعم .. (١)

. . وبعد

فبالرغم من ان هذه الحادثة ثابتة ولا شك عنــــدي في صحتها وذلك

<sup>(</sup>١) ترى لوانه ترك عقاباً وانجداينه .. أيكن ان نسجل له هذه المفخرة في صفحات شيم العرب. طما لا ?

#### لعدة امور :

منها: ان ابن بطل القصة غضبان قتل في نفس المسركة المساة بغزوة ( ام غراميل ) . ومنها ان عقابا بن عجل جرح فعلا في تلك المعركة ، والى أن توفاه الله وهو يعرج من اثر ذلك الجرح .

ومنها : ان نجدة غضبان بن رمال في تلك اللحظة لابن عجل مشهورة ولا مختلف فيها اثنان ..

ومنها ان الحادثة قريبة العهد في آخر العقد الرابع من قرننا الهجري الحالي ومنها ان الحادثة قريبة العهد في آخر العقد الرابع من قرننا الهجري الحالي ولكن رغم توفر هذه الادلة بالنسبة لكون الحادثة من أنسدر النوادر ، فأنني عرصت كثيراً على ان استقصي الاخبار كما هو شأني في تحققي وتثبتي بنقل اية حادثة من (شم العرب) ...

ولذلك كنت شديد الحرص على ان آخذ الحادثة من مصدرها وهو الشيخ عقاب ابن عجل الذي لم يتوف الا منذ ثلاث سنوات فقط . . ولكن ثمة ظروف لا يسعني شرحها حالت دون ما اريد . .

وبعدما تلاشت تلكالظروفواضمحلت الى غير رجعة بعد ذلك توفي الرجل الى رحمة الله .

وعلى أي شكل فان الحادثة اكيدة وثابتة ولا ريب في صحتها بحكم الرواية المتراترة والادلة الوافرة الآنفة الذكر .

## حينما يبكي الشجاع يأمن الخائف

### 17

عندما يقع المرء في محنة ما لا يفكر الا بالوسيلة التي ينجو بها من مأزقه . . وهذا ما وقع مع شخص يدعى ( دحيم ابن مهوس ) وذلك عندما القته السلطة في مدينة الزبير بغياهب السجن بتهمة تهريب الاسلحة . .

كان دحيم بن مهوس الذي لا يزال على قيد الحياة (١) صاحب قدرة كاملة على صيغة الحديث بأسلوب مؤثر وذلك في الاحوال العادية وبدون كلفة ..

وتأييداً لذلك اذكر على سبيل المثال ان شخصاً ما شاء ان يبعث انـــذاراً ايجابيا لشخص آخر فذهب ينقب عن ينقل انذاره هذا بصورة صادقة فلم يجد من يحمل الانذار على الوجه المطلوب سوى ابن مهوس الذي تطوع من عنده وبلغ المنذر ( بفتح الذال) وصية المنذر بطريقة ارعب بها من وجه اليه الانذار حيث جاء بجملة اهتبلها من عنده كمقدمة للانذار كانت اشد تأثــيراً واعظم رعبا على نفسية المهدد من العقاب العملى ...

كانت الجملة التمهيدية التي تطوع بها ابن مهوس كالاتي :

١ ـ دحيم من ساكني مدينة حائل وهو يناهز الثمانين عاماً حالياً

(انني لم اعرف احداً يتلذذ بالانتقام فيا اذا نيل من كرامته كما يتلذذ الانسان بالاتصال الجنسي مع المرأة كفلان ) . .

كانت هذه الجملة التمهيدية وحدها جدير بها ان تغني عن أي انذار كان .. وبعد فان غايتي من ذكر هذه الحادثة التي هي خارجة عن صميم البحث الذي نحن بصدد ذكره ليس الا تقديم الدليل على قدرة ابن مهوس على صوغ الكلام المؤثر بصورة طبيعية وبدون اي حافز يضطره الى ذلك .

اذن فما بالك بحديث هذا الرجل عندما يكون وراءه ما يحدوه الى الحديث المثير بل ماذا يكون حديثه حينا يدرك ان لا نجدة له من المأزق الذي وقع فيه الا بانتقائه اشد الجمل تأتيراً على نفسية عربي مفرط بالشجاعة والنخوة كالفارس المشهور (ضارى) ابن طوالة رئيس عشيرة الأسلم من قبيلة شمر .

كان ضارى ابن طوله وقتها غاضبا على حاكمه سعود بن رشيد فنزح عن شمالي الجزيرة وذهب الى العسراق وذلك حوالي عام ١٣٣٥ ه وقد بلغ دحيم بن مهوس ان الشيخ ضارى يقسم وقبيلته في ارض قريبة من الزبير ...

فما وسعه الا ان طلب من احد اصدقائه الذين يزورونه بالسجن ان يبلغوا الشيخ ضارى وصيته التي تقضي بطلبه بأن يزوره في سجنه مدة قصيرة محدودة وكان المعروف عن ضارى سرعة نجدته لمن انتدب لاي شيء كان . ولذلك لم يتردد فذهب فوراً للسجين ولم يشعر ابن مهوس الا بالشيخ ضارى واقفا على ابواب السجن بسأل عن طلبه .

كان المهوس يعرف الشيخ ضارى معرفة جيدة ولكن ضارياً لا يعرف المهوس ولذلك حاول ان يتجاهله فأطل عليه من شباك السجن قائلا: من انت

أيها الفتى الذي تسأل عن ابن مهوس.

- \_ عربي (١)
- \_ من اى القبائل
  - شمري . .
- ـ من الصائح والا من عبده
  - \_ من الصائح . .
  - من أي بطن . .
    - من الاسلم ..
  - ــ من اي فخذ . .
    - ــ من الطواله ..
- ــ سألتك الله هل ضارى ابن طواله على قيد الحياة ام في عالم الاموات . .
  - بل لا زال ماذا تريد منه ؟

(يقول ابن مهوس) عندما وجه الي ضاري حرف الاستفهام (ماذا تريد منه ؟) كنت انظر الى عينيه التي هي اشبه ما تكون بعيني النمر قد اغرورقت وكساهها الدمع) ...

١ - من عادات البدر أن لا يعرف أحدهم عن نفسه كما هي العادة المألوفة عند الحضر . لانه يخشى من طالب ثار يلاحقه .

وعدواناً وهو يعرف ان وراءنا ابن عم فيرور شجاع شهم كوالده برغش ..

وختم المهوس كلمته او قل ندبته بقوله : الاليت ( برغش ) حياً والا فليت الأحياء بقبره .

قال المهوس هذه الجانة الأخيرة ثم ختمها ببكاء مصطنع بعد ان لطم خديه براحتيه .

فها كان من الشيخ ضاري (١) إلا ان تناثرت دموعه وبكى بكاء الأبطال الذي هو أشبه ما يكون بزئير الأسد لابكاء الجبناء ولابكاء الماكرين الذي قال عنه بعض الحكهاء: (إذا كمل مكر المرء ملك دمعته) . . وإغال كان بكاؤه اماناً السجين الخائف من مصيره الجهول . .

ذهب ضاري من عند السجين وراح الوالي يطلب منه ان يخرج السجين من سجنه وشاء الوالي ان يسو ف ويماطل ولكنه وجد نفسه المسام فارس فاتك لا يقبل التسويف وليس لديه صبر للماطلة ولذلك أمر باخراج المهوس فوراً.

#### \*\*\*

عندما روى لي دحيم بن مهوس هذه الحادثة لم أستغربها قطعيا من شجاع كضاري ذلك الفتى الذي عرف بالشهامة والنخوة والشجاعـــة حتى أصبحت هذه المعانى صفة بارزة من صفاته التي عرف بها وعرفت عنه ..

والحديث عن ضاري ابن طواله بهذه ﴿الْأَمُورُ يَطُولُ وَيُطْـــُولُ وَعَلَى سَبِيلُ

١ ـ ضاري عند البادية يعبر عن صفة السبع المفترس.

الحصر والاختصار أود أن أذكر عنه حادثة وان كانت مختصرة ولكنها تعبر تمبيراً أكيداً عن نفسه الأبية وذلك في إحدى الحروب التي اشترك بها مع والده . . وفي اللحظة التي وقف فرسان قومه من فرسان العدو وجها لوجه في تلك اللحظة أمر والده بأن يقطع له غصنا من الشجرة التي كان فرسان قومه واقفين تحت ظلها ولكن ضاريا عوضا من ان يسنزل من صهوة جواده ويقطع غصنا لوالده من الشجرة التي تظللهم بدلا من ان يفعل ذلك هجم على العدو قاصدا أن يقطع غصنا من الاشجار التي تضفي ظلها على العدو لا التي تظل قومه . . ولكن بهجومه هذا هزم فرسان العدو ومن ثم نزل عن جواده وقطع غصنا وناوله لوالده . .

و بما يدعو الى الأسى هو ان هذا الفارس المغوار كان مصرعه على يد راع من رعاة الابل لا من يد فارس من انداده ..

وقد روى لي المرحوم (جعيثن بن سقيان ) الذي هو شاهد عيان روى لي الطريقة التي مكنت الراعي من قتله للفارس ضاري رواية أكيدة تعطينا أوضح الأدلة على انه باستطاعـــة أبسط انسان ان يقتل أشجع الفرسان وأشدهم بأسا فيا إذا كان الأمر على النهج التالي :

يقول الراوي: بيناكان ضاري يسير أمامي بهدوء فوق صهوة جواده في تلك اللحظة سمعت طلقة الرصاص فمددت بصري لكي أتأكد من أين مصدرها فإذا بي أرى رجلا متواريا خلف حجر كبير لا أتمكن من إصابته ثم أرجعت بصري كرة أخرى لأنظر الى رفيقي ضاري فإذا به منكبا على رقبة فرسه وينزل بصورة تدريجية حتى سقط صريعا على الأرض.

وهكذا كان مصرع ذلك الفارس المغوار من رصاصة اطلقها رجل متوار تحت حجر يتمكن بأن يصيب من يرميه وهو واثق بأنه لا يستطيع امهر الرماة

ان يصيبه بأدنى أذية ..

وهذا بما جعل الشجاعية العربية تفقد طابعها الاساسي خاصة بعد ان برز الى حيز الوجود السلاح الحديث عندئذ بطلت اسطورة الفرسان القدامى الذين كان قتالهم فيا بينهم وجها لوجه . . ولذلك نجد الشاعر الشمى يقول :

رمي الموازر ما بها نوماس حذفة شرود من بعيد (١)

١ المعنى ان السلاح الحديث أشبه ما يكون بسهم المرء الجبان الذي يطلقه من بنعقيته بدون ارادة منه، بل وقد يكون مختبئاً في حالة اطلاقه لسهمه أو هارباً مديراً.

## الفظل ما شهدت به الأعـــداء - ۱۸ -

من البرز الصفات التي يتمتاز بها البدوي على الحضري هي اعتراف للصمه الحصال التي يتمتاز بها البدوي على الحضري هي اعتراف المهادته بالحصال التي يتمتاز بها المتجده بيشهد المدوره بماله من فضيلة حتى والوكانت شهادته هذه المنطقة المناف المنطقة المناف المنطقة المناف المنطقة المناف المنطقة المناف المنطقة المناف المنطقة المنطقة

يقول الشيخ خليل (١١) بن مهيد: كنا نذات يوم في دمشق في منزل اللرسوم (١١) ممثل الخير الله عن الله عن الله النادي الحاشد حصل مناظرة كالمعتاد بين نفر من قبيلة عنه و في دلك النادي الحاشد حصل الموضوع شيخ طاعن بالسن يدعى ( كاكان ) بن معصول .

الحاكم حاكم الفسطان ولا حاكمنا رنين

١٠ = : خليل ابن حاكم، بن مهيد رؤيس قبيلة الفدعات الذي يقول عنه الفلجي الجراباء ألمبيلات شميية جاء منها::

٧٠ - منشل من رؤوشاء أقبيناة شجر أبي حزيرة الفوالت .

٣٠ ــ كَا كَان مِين قفرسان تقبيسنة شمر الفرات .

فقال ان الحروب بيننا وبين بني عنا عنزة سجالا يوم لله ويوم لهم ولكنني اذكر حادثة وقعت من فارس من فرسان الفدعان يدعى (حزيل العواجيي (١)) ومضى الرجل يروي الحادثة الى ان قال تجمع عسد كبير من فرسان قبيلة شمر بقيادة الشيخ عبدالكريم الجربا(٢) وكنت بين اولئك الفرسان وبينا نحن سائرين في طريقنا التقينا بفرسان من قبيلة الفدعان بقيادة الشيخ تركي (٣) ابن مهيد وكائو القال منا عددا وعدة فوجدناهم لقمة سائغة يمكن اللاستيلاء عليهم بكل سهولة . . كما ان القوم ادركوا مدى ضعفهم العالمنا . .

ويسترسل اللوالوي بحديثه فيقول: وكان لي التر شقيق يبدعي (تركي) (٣) اتهم في قتله القارس حزيل العواجي فقلت في نفسي الابهدان يكلون حزيل من بين هؤلاه القوسان فان يكن كما اظن فانني اريد ان اطلب مبالونزته لعلي أخذ ثار اخي من رقبته ..

و ولما كانت التقاليد تقضي بأن الفارس الذي يطلب مبارزة فارس ما يجب الذي يكون بمفرده ... فقط خرجت من بين صفوف، قورمي معتلياً صهوة جوادي وسوت حتى هنوت من غزاة العدو فقلت : ( انني فلان اطلب مبارزة حزيل العواجي قلقل التي تركي فان يكن بينكم فليتقدم لمنازلتي .. وكان المطاوب موجوداً فأجابه الفارس حزيل نصاكا يلي :

١ \_ حزيل من ابرز فرسلات قبيلة الفدعات .

<sup>\*</sup> \_ عبد الكويم اثتهو بكرمه المتنامي حتى كني بأبي ( خوذة ) ايانه لا يطلب منه شيء الا ويقول لطائليه (اخذه ) .

بركي رئيس قبيلة الفدعان , قتله الفارس خلف الاذن من قبيلة الرولة وتولى رئاسة العبيسلة
 من بعده حاكم سالف الذكر .

ع حو تركي بن مصبول انظر قصته في هذا الفصل بعندوان ( الفتى الذي بدل الموقف من استسلام الل أنتصار .

( اقسم لك بالله انني لم اشق له جلدا ولم ايتم له ولدا ) (١) ثم اردف حزيل قائلاً : ولا تظن انني عندما انكر قتـــل اخيك معناه انني اعتذر ايضا عن مبارزتك بل ها انذا جئت ملبياً لطلبك ..

وما ان قال الفارس هذه الجملة حتى انقض على صاحبه كالسهم . . ومن هنا يصور الراوى موقفه من نده بكل صدق وأمانة . .

١ - اي انه لم يجرحه ولم يقتله .

٢ ـ الحادثة لها ما يقارب سبعين عاماً من تاريخنا الحالي ١٣٨٤ ه ١٩٦٤ م ولئسن كان فيها
 ما يدلنا على شجاعة هذا الفارس العربي فإن فيها ما يدلنا على صدق وأمانة العربي الذي يشهد
 بالحق ولوكان على نفسه ،

## العدو الشهم خير من الصديق النذل

### - 19 -

اذا كان الانسان يؤتى به الى هذه الدنيا بغير إرادة منه ، ويؤخف منها بدون رغبته ويفرض عليه انتسابه الى والديه وارتباطه باسرته وصلته بقبيلته أو وطنه وبل وحق انتائه الى انسانيته بدونان يكون له حرية الاختيار واذا كان الامر كذلك فان المرء في حالة طفولته الفكرية سيفرض عليه إيمانه بعقيدة الإقربين على ما فيهم من خير وشر ، وسيظل ذلك الايمان وذلك التعصب باقيا الأقربين على ما فيهم من خير وشر ، وسيظل ذلك الايمان وذلك التعصب باقيا ما بقيت طفولته الفكرية جامدة متحجرة ، اما اذا منه مواهب المرء الفكرية وانطلقت من عقالها وحطمت اصفادها ، ومن ثم صادف هذا النمو الفكري استعداد نفسي لقبول الانطلاق . التطور ، فعندئذ سينتقل المسرء من افكار طفولته الموروثة عن أمه وابيه ، ومن أنانيته المقصورة على قبيلته ، ان كان قبلياً ومن ( فاشستبته ) المحدودة على حزبه ، ان كان حزبياً ، الى ميدان الانسانية الشامل ، وتلك نظرة آمن بها وعبر عنها الشاعر محي الدين بن العربي مقوله :

لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي إذا لم يكن ديني الى دينه دانسي

### أدين بــــدين الحب انى توجهت ركائبه ، فالحب ديني وايمـــاني

هذا البحث الذي أوردته في هذا المكان قد يقال ان لا علاقة له بصدد القصة التي سنوردها فيا بعد ، قد يقال ذلك ولكن الذي يتدبر هــــذا البحث بوعي وإدراك ، ومن ثم يمعن النظر جيداً بما استهدفه من معان جوهرية في صميم قصتنا هذه فانه بلا شك سيدرك بأن هذا البحث لم يكن مقدمة للقصة فحسب ، بقدر ما هو متصل بصميم قصتنا التي أوافي القارى، بها ، لا ناقلا لهـا من أفواه الرواة كغيرها من القصص ، بل كشاهد عيان او بعبارة أصح كطرف ثان في الموضوع .

### بداية القصة

كنت أثناء وقوع الحادثة في سن لا يتجاوز التاسعة عشرة . وكانت طفولتي الفكرية لا تزيد عن طفولتي الجسدية ، بل تنقص عنها ، هذا اذا كان قياس النمو الفكري مناطاً بما يناله المرء من العلم وسعة الاطلاع وكثرة التجارب ، فاذا كان الأمر كذلك فان نموي الجسدي وقتها قـــد بلغ حده الأقصى ، بينا كان نموي الفكري لا يزال في مرحلة الطفولة ، ولا عجب فقد خلقت في محيط لا توجد فيه أية مدرسة ابتدائية ، ولا توجد فيه أية مكتبة يباع فيها أي كتاب كان ، ولا يوجد فيه بي عصرنا الحديث .

ومن يمش في محيط قبلي كهذا المحيط فاانه من بدهيات الأمور ان يكون إيمانه بمجد أسرته مقدماً على ايمانه بقبيلته كا يكون ايمانه بسمادة قبيلته مقدماً على ايمانه بخير الانسانية وسعادتها.

 والمكان والظرف الذي حدثت فيه . الى ان يجيء الوقت المناسب الذي أبرز فيه الى حيز الوجود الكتاب الذي اسميته ( من الطفولة الى الكهولة ) .

اما الآن فانني أقف على ذكر الحادثة باختصار على الوجه الآتي :

كانت الخصومة في بداية الأمر بين شخص يدعى (خلف بن رخيص) وبين (علي الذياب (١)) خصومة جدال لم تصل بعد الى حد الاشتباك والمضاربة ، وقد اعتقدت ان الخطأ صادر من علي الأمر الذي جعلني ألومه على ما أبداه من تصرف خاطيء ، وقد خيل الى علي ان لومي له لا لأنه مرتكب خطأ ، وانحا هو بدافع من التحيز والتعصب لخصمه ، على أساس انني وخلف من مسدينة (حائل) المنتسب أهلها الى قبيلة شمر نجد ، بينا هسو من قبيلة شمر الفرات ، وهذا ما جعله يترك خصومته لخلف ويتجه نحوي موجها الي كلمات قاسية ، ولما كنت أعاني وقتها من طيش الفتوة وطفولة التفكير الشيء الذي لا أستطيع ان أعبر عنها الآن ، فقد كان رد الفعل مني متجاوباً مع حداثة سني وضحالة تفكيري ، بما جعلني اهجم عليه بصوره مفاجئة لم يتمكن بها من الدفاع عن نفسه فطرحته ارضا ، ولحسن الحظ انه كان هناك نفر موجودون اثناء الخصومة فبادروا مججز احدنا عن الآخر قبل ان أتمادي مجاقتي الطائشة .

### العربي لا يترك الثأر مها طال المدى

وبما انني ادرك جيداً بأن العربي وخاصة البدوي قد يتجاهل او يتناسى انتقامه وثأره ممن أهانه واعتدى على كرامته الى ان تتاح له الفرصة المواتية . ولكنه من المستحيل ان يترك ثأره قطعياً ــ اللهم الا في حالة واحدة ، وهي العفو والتسامح ، وهذا العفو وذلك التسامح لا يتحققان من طالب الثار بكل

ر ـ خلف من مدينة حائل. وعلي الذياب من قبيلة شمر الفرات ومن عشيرة الصبحي .

سهولة أقول: لما كنت أعى وأدرك هذه الحقيقة فقد وجدتني بين امرىن: اما ان افعب الى عدوى منحنيا وأطلب منه العفو والتسامح وطارحاً نفسي بسين يديه ، مبدياً معذرتي ، ومعلنا بصورة غير مباشرة خوفي من عقابه ، وهلمي من سطوته ، واما ان استعد لمواجهة جميع الاحتالات التي يفاجئني بها خصمي . ولما لم يكن لي بد من اختيار أهون السيبلين ، فقد وحدت أن في السبيل الأول السلوبا لا أستطيع القيام به كاستطاعتي لقبول السبيل الثاني ، ولذلك فقد اخترت السبيل الأخير وظالت في حالة من الحذر واليقظه لأية مفاجأة تبدو من صاحبي ، كما كنت مستعداً لمواجهة اسوأ الاحتالات التي أتوقع انـــه لا يمنعه من اتخاذها نحوي الاسنوح الفرصة ، وفي مناسبة يطول شرحها جمعنا القدر معا هو وأنا وثالثنا شخص من قبيلة الفدعان اسمه الشائع لدينا (كربول ) وهو يزعم ان اسمه ( احمد المعيوف ) وهذا الشخص كثير المشكلات ولا ـ يمنعه مانع من الاشتباك والمصارعة والملاكمة مع أي من كان ، ولكنه كان ذكيا بأسلوبه هــذا بصورة تجعله يقوم اولاً بتجربة مع من يريد الاشتباك معه عن طريق المزح؛ وعلى سبيل المثال يأتي فيجرب المصارعة مع شخص ما، او ما يقال عنها بلغتنا الشعبية بـ ( المطارحة ) فيتخذ هذا الأسلوب باسم المزح والرياضة؛ فان قدر له ان يتغلب على صاحبه هذا ويصرعه عن طريق المزح فانه سوف لا يتورع من أن يبتكر أية مناسبة يجهز بها علىقرينه بصورة جدية فيشبعه ضرباً وقد سبق لأحمد المبيوف او هو ( كربول ) ان قام بتجربة فاشلة نحوي ، مما جعله لا يفكر باشتماك جدى معى ، اما وقد سنحت له الفرصة المواتية التي طرحتني بين يديه هو وغريمي ( على الذياب ) فانه والحالة هذه سوف لا يجد ما يمنعه من الفتك بي مــا استَطاع الى ذلك سبىلا .

### نسي ثأره واستجاب لنخوته وشهامته

وفي الحين الذي كنت آخذاً به جميع الاحتياطات لمواجهة ما أتوقع جدوثه

من (على الذياب) الذي أقبل نحوي بوجه يتطاير منه الشر ، وبدأ يتحرش بي بكامات يريد ان يتبعها بلا شك بالتنفيذ العملي . في تلك اللحظة أقبل على أيضاً الأخ (كربول) حاملاً عصا خيزران يهزه في وجهي قائلاً هذه الكامات لفظاً ومعنى : (انطح عن نفسكيا لحمار أباً الشواري ضربتك لعلي) (١).

يقول ما معناه ( انني مقدم عليك فأن كنت رجلًا فدافع عن نفسك وات غايتي من هذا الاقدام هي أن أثأر لعلي وان انتقم منك بسبب ضربك له ) .

وما ان سمعت هذه الجلة من أخينا (كربول) حتى صحت به مجاوب كله بالعقلية القبلية نفسها التي أومن بها وقتها قائلا نصا كما يلي : وإش النّي دَخَلك بيني وبين ابن عمي علي . أجل مانت عدولنا كلنا ؟) . . ثم انحرفت الى علي وقلت له بعد ما أدرت يدي خلف ظهري وحنيت هامتي أمامه ( تعل يا علي اضربني لنّا تطيب نفسك مني و لا نخلي عدونا يأخذ ثارك مني ) .

وما ان قلت هذه العبارات وأتبعتها بالحركات التي من شأنها ان تعبّر عن استسلامي ، حتى رأيت الدموع من عيني (علي ) تلناثر على خديم ، فراح مديراً ظهره عني وهو يمسح دموعه ويبكي بصوت خافت ، اما الآخ (كربول) فقد وقف فترة وجيزة وهو مبهوت من تبدل الموقف ، ثم بعد ذلك ادار ظهره هو الآخر وذهب متراجعاً الى الخلف ، ولم أنسدم طبعا على دموع علي ولا على حيرة (كربول).

وبعد مضي يوم واحد من الوقت علمت ( ان كربول ) راح يلوم علياً قائلًا

٧ - المنى انني قلت ل (لكربول) ما الذي يجملك تتدخل بيني وبسين ابن قبيلتي ( اقصد علياً وأنت عدو لنا جميعاً على اعتبار ان علياً وان كان من شمر الفرات ولكنه ليس هناك فرق بين شمر الفرات وشمر نجد ولا سميا عند ما تأتي القضية بمن هو خارج عشها ثم اردفت قائلا لملي : تمال وخذ انت ثأرك مني واضربني حتى ترضى خير من ان يأخذ ثأرك مني عدو لنا جميعاً ، )

له: (لقد استطاع الرجل ان يخدعك بتلك الكلمة التي جعلته يفلت من يدك) وقد بلغني ان عليا أجاب (كربول) بقوله: (حتى ولو كان فهد أراد من تلك الكلمة ان يخدعني فأنا لست نادما على عدم أخذي لثاري منه بواسطة مؤازرتك لي مثل ندمي فيا لو ناصرتني عليه وضربناه معا ، لأنني في الحقيقة قد لا أملك أعصابي حينا أراك طارحا لفهد وباركا على صدره وضاربا له).

عندما بلغني هذا الحديث الذي دار بين علي و (كربول) عند ذلك ذهبت الى على واعتذرت منه ، وطلبت منه التسامح والعفو .

وبعد . . فقد تباينت آراء الاخوان والأصدقاء حول تلك العبارات التي قلتها في تلك الساعة الحرجة ، فهناك من يقول : انني حينا قلت تلك الكلمات انما هو عن ذكاء وبعد نظر وسرعة بديهة ، لكي أجد لنفسي المخرج الذي انجو به من ذلك المأزق الحرج وهناك من يقول: انها جاءت عفواً بدون تفكير سابق.

وعندما سمع بالقضية صديقنا القديم الأخ (عبد الكريم الشويش(١)) الذي يقيم الآن في مدينة الكويت ممتهنا الأعمال الحرة والذي يستسيغ النكتة بذكاء فطري ، عندما بلغته هذه الحادثة مفصلة قال: (انا أعتقد جازما ان الكامات التي قالها فلان جاءت بريئة من أية خطة مسبقة او تفكير عميق).. ثم أردف قائلاً: فلو ان (فهد) بعيد التفكير لكان بامكانه عندما أثار حماس علي بكلمته تلك ان يقدم على (كربول) ويشبعه ضربا حتى إذا ضمن لنفسه بأن (كربول) لا يستطيع المقاومة بعد ذلك يعود على على ويمثل معه الدور نفسه الذي قام به مع (كربول) فيكون وقتئد قد انتصر على كلا الشخصين اللذين يريدان الفتك به.

قلت: لو فعلت ذلك لأصبحت القضية الى المكر والخداع أقرب منها الى الحلق النبيل ، والشيم العربية ، واذن لفقدت الطابع الذي يجعل لهـــا مكانا في حقل كتابنا ( من شيم العرب » .

١ - عبد الكويم من اهالي حائل .

### الفارس الذي ذهبت نخوته بحياته

### - T · -

في عام ١٣٤٠ هـ – ١٩٢٢ م جاءت قبيلة مطير وعلى رأسها فيصل الدويش وطوقت مدينة حائل ، حيث نزلت في قرية يقال لها الجثامية ، تقع شمالا عن حائل مسافة خمسة اميال على حد التقدير . وكانت الغاية من ذلك حصار البلاد اقتصاديا لسكي يسهل احتلالها من قبل المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود ، كخطوة اولى لتوحيده لشبه الجزيرة .

وكان امير حائل وقتها المرحوم محمد بن طلال ، فتى لم يبلغ العشرين عاما من العمر ، ومن يكون بهذه السن قد لا تنقصه الشجاعة بقدر ما تنقصه الحبره العسكرية . وذلك انه عوضاً عن ان يقف بقومه موقف المدافع بحكم وضعه العسكري ، الذي يستلزم ذلك ، لا لكونه محاصرا من جميع الجهات فحسب . بل ومن اجل إن جنوده المقاتلين وان كانوا شجعانا بواسل ، ومدرب ين على الحروب منذ نعومة اظفارهم ، ولكنهم محدودو العدد ، المغاية بالنسبة لقوة عدوه . موحد الجزيرة ، عبد العزيز آل سعود ، الذي بدأت طلائع جندوده تزحف محاصرة البلاد بصورة مبدئية على يد المرحوم فيصل الدويش . ليتسنى المرحوم الملك عبد العزيز ان يأتي بقوته الكاملة بعدما يمهد له الدويش على علمة الحصار .

اجل كان الأولى بأبن طلال . ان يتخذ موقف المدافع بحالة كهذه ، ولكن طيش الفتوة جعله يخرج من بلاده ليتخذ موقف المهاجم ، فخرج فعلا ونزل في قرية يقال لها النيصية متاخمة لقرية الجثامية التي فيها الدويش ، وذهب يستعرض جنوده امام الدويش متحرشا به ، دون ان يهاجمه ولكن الدويش الداهمة المحنك ضبط أعصابه ، متحصنا بقريته . بدون ان يحاول

ان يخرج منها ، فإن هجم عليه فإن بامكانه ان يدافع اللهاجمين ويردهم وهو من وراء جدران قريته بدون ان يعرض رجاله لمفامرة لا تعود علمهم بخير ، ولكن الامير ابن طلال ، الذي لا زال في عنفوان المراهقة لم يستطع ان يتحمل صبر الدويش الذي هو بعنفوان الكهولة . فذهب ورسم خطته الحربية ، وهي خطة لم يكن فيها حل وسط . فاما ان يسحق الدويش ورجاله واما ان بحكم بالاعدام على زهرة قومه وكانت الخطـــة تقضى بأن يختار صفوة الفتيان من مواطنيه ، بل صفوة الصفوة من الشباب المتحمسين ، فتكون مهمة هؤلاء هي أن يذهبوا ليلا إلى جبل يسمى (حميان ) ، فصعدوا على قمة هذا الجبل؛ وعند انبلاج الفجر بهجموا على الدويش وفي حالة هجوم هؤلاء من الوجهة الأمامية للعدو ، يأتي بقية قوم الامير فيهجموا على العدو من الخلف ، فيطوقوه وعلى ضوء هذه الخطـة التي كما سبق ان قلت لم يكن فيها « حـل وسط ، ، ذهب صفوة الفتيان . وصعدوا الجيل . وعند انتثاق الفحر ، نفذوا عملية الخطة بحذافيرها . فأطلقوا ما في بطون بنادقهم من الرصاص ، وظلوا ينتظرون رفاقهم من خلف العــــدو حتى يباشروا الهجوم من قبلهم لكي يضعوا العدو بين الكماشة – ولكن الذي حصل هو ان القوم الذن كان من المفروض إن يهجموا من الخلف حينا يهجم هؤلاء النخبة من الامنام ، هؤلاء تقاعسوا عن تنفيذ الخطعة والسبب يعود الى عدم تكافؤ القوة بين الصفوة الذين اختيروا للمهجوم المباشر . وبين الذين بقوا ليهجموا فيها بعد ...

فكانت النتيجة ان العدو عندما اشرقت الشمس ووجد ان هـؤلاء الذين هاجموه لم يكن ثمة قوة تناصرهم . عندئذ هجم عليهم وطوقهم بخيله ورجاله . وكانت نسبة رجال العدو تزيـــد على نسبتهم عشرات الأضعاف المضاعفة . وشاهدنا في هذه القصة هو ان هناك فارساً يدعى « مجول العيد بن زويمل » كان ضن الرجال الذين في قرية النصية . عند الامير ان طلال . ولكنه عندما

رأى صفوة شباب قومه سوف يذهبون فريسة للمسدو . عند ذلك أخذته النخوة العربية ، وامتطى جواده ، وتوشع بحسامه وبندقيت ، وهجم على الأعداء . . . يقاتلهم بضراوة . . قتال الفارس المنوار المستميت ، الذي قرر ان يشارك رفاقه مصيرهم المحتوم . .

فظل يقاوم ببندقيته الأعداء الذين كانو كالجراد المنتشر ، فتارة يحمي ميمنة رفاقه ، وطورا يحمي ميسرتهم . .

ولا زال يكر على أعدائــــه ولا يفر حتى خر صريعاً . . . رحمه الله . .



## الفصّ لُ الثّالِث

# المروأه

تطيب له المروءة ، وهي تــؤذي ومن يمثق يــلذ له الغرام (ابو الطيب المتنبي)



## أحسن الى من أساء اليه

#### - 11 -

شيء طبيعي ان يجسن المرء الى من أحسن اليه وان يكافيء صانعي المعروف بمعروف بماثل أو يزيد عليه ، كل ذلك في عالم المروءة العربية جائز بل يصح ان يقال انه فرض من الفروض التي يعاقب تاركها ويثاب فاعلها . .

ولكن المرء الذي يستحق ان ننظره بمين ملؤها التقدير والاعجاب ، ذلك الرجل الذي يعامل بالاساءة من شخص ما ، ثم بعد ذلك يقع هذا الشخص المسيء بيد من أساء اليه فيخيل لهذا المسيء أن صاحبه سوف يثار منه بانتقام قاس . . فيكون الأمر بعكس ذلك . .

وهذا ما كان يتوقعه ( عبد العزيز ابو جربوع ) (١) من صاحبه : ( علي بن صقر ) ..

كان ذلك في عام ١٣٠٩ ه عندما باع ( أبو جربوع ) حاجة ما لعلي بن صقر وبقي من ثمنها شيء ضئيل ' لا يستحق الذكر الا ان ظروف ابن صقر القاسية

١ ـ أبو جربوع وابن صقر كلاهما من أهالي مدينة بريدة .'

آنذاك جعلته لا يستطيع ان ـ يسدّد أبا جربوع بقيـة دينه التافه وذلك لمـا يعانيه ابن صقر من فراغ اليد . .

وبينا كان ابن صقر يسير في طريقه في وسط الشارع الرئيسي لمدينة بريدة وهو في أمس الحاجة ، وأشد الفاقة ، سمع رجلين يشكو أحدها لصاحبه ما يعانيه من شدة الفاقة والبؤس ، بصورة تعبر أبلغ التعابير عما يعانيه ابن صقر بالذات . وكان الشاكي يستنير برأي صاحبه ، فظل ابن صقر يسير وراءها بصمت محففا خطاه ، وكانت أرض مدينة بريدة الرملية تساعده على ستره لمشيته وقد ظل يسير الهوينا بخطى وئيدة خفيفة ، مصغيا لشكوى الرجل الذي يعاني من تعاسة العيش ما هو شبيه بوضعه الراهن ومنتظراً الاجابة من الرجل المستمع للشكوى بفارغ الصبر ، لكي يأخد منه هذه الاجابة سبيلا الرجل المستمع للشكوى بفارغ الصبر ، لكي يأخد منه هذه الاجابة سبيلا عبدي به لحل مشكلته المادية الماثلة لمشكلة هذا الرجل الشاكي ، وهو في مسيره هذا سمع المشكو اليه ينصح الشاكي بالأبيات التالية :

تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائــد

تفریج کم ، واکتساب معیشة وعلم ، وآداب ، وصحبة ماجـــد

فان قيل : في الأسفار ضيق وشدة وقتحام الشدائد

فموت الفتی خیر له من مقدامه بدار هوان ۶ بین واش وحاسد

كانت هذه الأبيات بمثابة نصيحة لإبن صقر لكري يتغرب ﴿ ويترك البلاد

ولا سيا والاغتراب واقتحام الشدائد بالنسبة لأهل القصم يعتبر شيئاً طبيعياً ، فهم أصبر أهل الجزيرة على الغربة ، واطولهم باعا بهذا الشأن ، فغياب الفرد منهم عشرة ايام عنأهله وغيابه عشرين سنة سيّان في نظرهم ، ما دام في سبيل الكدح واكتساب الرزق من طرقه الشرعية ، وأغلب اثريائهم عصاميون اكتسبوا الثروة وغوها بفضل اغترابهم ، ولذلك لا يكون ابن صقر غريباً في بني جنسه فيا اذا نفذ وصية الشاعر واغترب عن اهله في سبيل طلب العلى . .

ولكن مشكلة ابن صقر انه مدين لبعض أهل بلاده ولا يود ان يذهب الى الغربة ويغامر مغامرة لا يعلم ماذا يكون مصيره فيها حتى يوفي دينه قبل كل شيء ، وبينا كان ابن صقر مضطجعاً على فراهه في احدى ليالي الصيف في أعلى سطح منزله ، طائراً عن عينيه النوم ، غارقاً في همومه ، حائراً في تفكيره ، في تلك اللحظة التي كان أهل بلاده غارقين في سبات عميق ، كان صمت الليل الهادىء يزف الى اذنيه بيتين يشدوها بأعلى صوته رجل ممتطياً ذلوله خارجاً عن أسوار البلاد ، فأصغى الى الشادي ليمرف من هو هذا ؟.. فاذا به صوت صاحبه بالأمس الذي كان يشكو فاقته لرفيقه ، فقفز من فراشه واقفا ليتفهم معنى البيتين اللذين كان يرددها المسافر المتجه نحو الجهة الغربية واللذين كان يكررها مرة تاو المرة فاذا نصها كالآتي :

لا خير في ناس مَلاكا(١) وذِلا ُنْ

مَا يطرُحونَ أَرْقَنَا بَهُمْ ۖ بَالنَّمَهَافِ

أمًا تِجِي بِعَقْنُودُ حص وَمَرْجَانُ

وان عاضبت يَعلنُّهَا النُّتُلافِ

١ ـ هلاكى : جمع هالك ، و ( هلك ) : معدم لا يملك قوت يومه .

#### الشرح:

يقول الشاعر: الاقبح الله قوماً بلغوا من الفاقة والفقر حد الهلاك ، ومع ذلك يكون لديهم من الجبن والتردد ما لا يجعلهم يقدفون بأنفسهم بالمهالك .. فأما أن يكسبوا ثروة تخولهم ان يعيشوا اثرياء سعداء ، واما ان يموتوا وفي ممات الفقير ( الهالك ) راحة لا ندم فيها .

عندما سمم ابن صقر هذه المعاني قرر من فوره ان لا يتردد عن السفر وترك أهله وبلاده فنام تلك الليلة نوماً هادئاً مريحاً ، ولم يفق من سباته حتى صلاة حر الشمس ، فنهض وأدتى صلاة الفجر قضاء ، وبعد ان احتسى أكواباً من القهوة كُمادته ، ذهب الى النفر الذين في ذمته لهم دين معلناً عزمه على السفر ، ومؤكداً لحؤلاء الدائنين صدق نيته لتسديد ما لهم عليه من دين ، وكاتبًا على نفسه سندأ لكل من في ذمته له دين بما في ذلك أبو جربوع الذي لا يستحق دينه الذكر ، وكان لخسن حظ الصقر ان هناك قافلة من أهل بريده ينوون – السفر الى العراق فباع كل ما يملك من أثاث منزله بما في ذلك عدة قهوته وفراش مجلسه كا تباع تركة الميت ، وذهب برفقة الرجال المسافرين الذين قرروا ان يخرجوا مساء من البلاد ، على أن ينتظر بعضهم بعضا في مكان معين قريب من البلاد لكي يتجهوا جميماً بعدما يتكاملون فذهب ابن صقر قاصداً المكان المعين فوجد بعض رفاقه المسافرين كما وجد أما جربوع ينتظره حاملًا قناته (١) الثقبلة فتكدر ابن صقر كثيراً عندما رأى أبا جربوع يشع من عينيه الغضب ، ويغطي وجهم العبوس ويحمل أكثر من معنى من معاني الشر والوقاحة ، وما ان أناخ ابن صقر راحلته حتى لصق اليه أبو جربوع وقبل ان يترك له بجــالاً للتهديد والوعيد ، ويفضحه أمام رفاق السفر ، قبل ذلك قابله بكل انشراح وصافحه ، بعدما سبقه بالتحية المليثة بالوداد المصطنع فلم يرد عليه أبو جربوع التحية وقبل ان يدع لصاحب

١ ـ القناة عصا في رأسها حديدة أو حجر ،

عِمالًا للحديث قبضه من كتفه الأيمن وقال :

لن تسير من هنا خطوة واحدة قبل ان تسدد ما في ذمتك لي من دين ٠٠
 قال أبو جربوع هذه الكلمة وهو يهز عصاه في وجه ابن صقر ٠٠

فهمس ابن صقر باذن الجربوع قائلًا له :

ــ سوف اعطيك حقك الآن كاملا . . وانما الذي أريده منك ان لا تفضحني بين رفاقي ، فنهره أبو جربوع بكلمة وقحة ثم قال :

\_ لو كنت تخجل او تستحي اوتحسب للفضيحة لما اقدمت على أكل حلالي \_ فهمس الصقر بأذنيه ثانية قائلا بصوت منخفض :

\_ هيا أعطني العباءة اسرع ، أحسرها عن ظهرك . .

\_ لا استطيع ان انزعها عن ظهري واناولك اياها بهذه الطريقة ، فهسنده العملية فيها إحراج لي أمام رفساقي ، ثم مضى وقال : وانما الأستر ان تتظاهر بحركة توحي انك لم تأت إلا من أجل موادعتي ، وبعدما يتم الوداع بينا تذهب انت من عندي ، واذا مضيت مدبراً مقدار عشر خطوات سوف أناديك قائلا : لقد نسيت ان اترك عباءتي عند اهلي فأود ان تأخذها وتسلمها لاهل بيني ، وانت بعد ذلك تأخذ العباءة وتتصرف فيها كيفها تشاء مقابل ما في ذمتي لك . .

ــ العشر خطوات كثيرة فأخشى انك تقصد ان تركب ذلولك وتنهزم في خلال الخطوات التي حددتها لي . .

\_ اذن فلذكن خس خطوات .

- ــ لا مانع ولكن يجب ان تعلم ان هذه ( القناة ) سوف تنال نصيبها الوافر من رأسك فيما اذا بدا لي ان لديك نية سيئة خلاف ما قلته لي الآن . .
- الله عندي أية سريرة خلاف ما أبديت لك ،
   فاذهب من هنا لكي ننهي الموضوع .
  - ــ ها أنا ذاهب وسوف أنظر في حقيقة ما تقول . .

ذهب أبو جربوع وهو يخطو خطوات قصيرة وكلما رفع إحدى رجليه أشار من خلفه بإحدى أصابعه لصاحبه بعلامة تشير الى عدد خطاه وعندما رفع اصبعه الرابعة نظر اليه ابن صقر وإذا به ترك الاشاره وقبض على القناه بيمينه مبديا حركة تشير انه يتحفز الى ان يكر من خلفه ، فخشي ان يقضحه بين رفاقه فأسرع وناداه فكانت كرته أسرع من سماعه للصوت وما ان عاد حتى مثلا الدور التقليدي المتفق عليه .

وعندما أخذ ( العباءه ) ابو جربوع عاد مسروراً ، يكاد ان يطيرعن الأرض من شده غبطته وسروره .

#### ان بعد العسر يســـرا

دهب ابن صقر برفقه القافلة صفر اليدين ، لا يملك درهما واحداً من المال.. وعندما وصل بغداد راح وباع راحلته واشترى بثمنها عدداً قليلا من الغنم يقابل ثمن ذلوله ووجد أناسا ذاهبين بغنم كثيرة العدد ألى الشام محتاجين الى من يرعى غنمهم مقابل اجرة معينة ، فقدم نفسه لهم كأجير وتم الاتفاق بينه وبينهم على جعل معين ، فراح يرعى غنمهم مضيفا اليها شويهاته القليلة وعندما وصل الشام وجد ان قيمة الغنم مرتفعة فباع التجار غنمهم بمكسب طيب بعدما قدموا له أجره كاملا ، كا باع هو الآخر شويهاته بثمن مضاعف عما اشتراها به ،

ثم اشترى بضاعة من البضائع الرخيصة الثمن في الشام والغالية في العراق وقفل راجعا فوجد لها سوقا طبيا . .

وهكذا دواليك ولم تمض على ابن صقر مدة حتى بارك الله برزقه ، فكانت الحاجة التي يشتريها بقرش يبيعها بعشرة اضعافها ، فوجد نفسه مضطراً الى ان ينفذ المثل الشعبي القائل : ( الديره التي ترزق بها ألصق بها ) . .

ووفقاً لهذا المثل الواقعي استوطن الرجل العراق ، وأصبح علماً بارزاً يشار اليه بالبنان فجلب أهله الى مقر أعماله التجارية الجديب وأصبح الرجل كعبة للوافدين من كافة ساكني شبه الجزيرة بصورة عامة ، ولأهل بلاده بصورة خاصة ، وما من أحد يأتي لابن صقر الا ويجد من الاكرام والحفاوة الشيء الكثير . . هذا وقد دار الزمان دورته وجاءت الظروف القاسية التي اضطرت ( أبا جربوع ) أن يغترب عن أهله لطلب العيش كما اضطرت سلفه ابن صقر من قبله الى المصير نفسه مع الفارق الكبير بين شخصية الطرفين وبين التوفيق الذي حالف الأول وعدم التوفيق الذي لقيه ابو جربوع في غربته

وصل أبو جربوع العراق صفر اليدين ، فاقـــد الثقة بنفسه ، ومفقودة منه الثقة بين قومه ، لا مال بين يديه ولا أهل يأوى اليهم ، ولا ماضي يشفع له ، ولا حاضر يركن اليه ، ولا مستقبل يؤمله ، غطاؤه السهاء وفراشه الأرض .

وبينا ابو جربوع يعاني ما يعانيه من فراغ ذات اليد ووحشة الغربة وسوء المصير ، في تلك اللحظة جاءه رسول من قبل صاحبه ابن صقر يدعوه للحضور لديه ، وبالنظر الى موقفه السابق مع الصقر لم يخطر له ببال ان الصقر عندما ارسل رسولاً يدعوه يقصد ان يواسيه او يكرمه ، وانما خيل اليه ان قصده من وراء دعوته له ان يشمت به ويذكره بالماضي ، . و . النح ولذلك رفض الى الاستجابة ولم يلب الدعوة ، ولما عاد الرسولي الى الصقر محمل السه رفض ابي جربوع الطلبه ادرك الرجل كنه الاسباب التي جعلت أبا جربوع يمتنع عن الجيء،

ولذلك وجد أن خير طريقة تجمل أبا جربوع يطمئن الى سلامـــة نيته وحسن قصده هي أن يذهب هو بذاته اليه في ( الحان )(١) الذي يقيم فيه ، فــــذهب الرجل بنفسه اليه يسير عن يمينه وعن شماله شركاؤه وموظفوه ، حتى أذا وصل بأب الحان ، نادى بأعلى صوته قائلا :

- أين أخونا أبو جربوع كفخرج هذا ليتأكد من معرفة صاحب هذا الصوت الذي يذكر انه سبق له ان سمع صوته في يوم ما ..

وعندما أقبل على مدخل الباب الخارجي واذا به يلتقي بصاحبه وجها لوجه ، فأراد ابو جربوع ان يشيح بوجهه عنه ، ولكن الصقر لم يدع له مجالاً لذلك ، حيث اقبل عليه بوجهه الأغر ، وبثغره البامم ، فحضنه وظل يقبله ، ثم امسك بيده وراح به الى منزله ، وعلى الفور أمر احد رجاله ان يعد له كسوة عربية جديدة كاملة من العباءة الى العقال . . وظل يواسيه ويسليه حتى هيساً له عملا يكسب منه العيش ، وبعد ذلك سلمه كيساً مليئاً من النقود وودعه وهو يردد في سره المعنى الذي أشار اليه معروف الرصافي :

وأحسن الى من قد أساء تكرماً وان زاد بالاحسان منك تمردا وحب الذي عاداك ان رمت قتله فاني رأيت الحب اقتل للمدى

٧ ـ الخان يطلق على المكان الذي ينزله المسافرون ، فيجدون فيه مأوى لهم ولدرابهم ..

## الطمع بالمجد لا بالغنيمة

#### 22

يذكر القارىء انني اشرت في اكثر من مناسبة الى ان الحوافز التي تدفع البدوي الى الغزو والنهب انما هي حوافز معنوية اكثر مما هي ماديم . . وقد قدمت أكثر من دليل على صحة ما اشرت اليه في هذا الصدد . .

واذا كانت الادلة في هذا المعنى تتكرر دائمًا وأبداً فانمًا ذلك شاهد على صحة وثبوت ما نعنيه في هذا الشأن .

وما هذا الشاهد الذي نقدمه الآن سوى واحد من عشرات او مئات الشواهد الماثلة التي وان \_ اختلفت من حيث اللفــــظ والزمان فإنها لاتختلف من حيث المعنى ..

في عام ١٢٩٥ ه على وجه التقريب؛ غزا ثلة من قبيلة عتيبة قبيلة قحطان بقيادة الشجاع المشهور المدعو شليويح (١) .

كان القحطانيون قد سبروا غور الغزاة واحاطوا بهم علماً قبـــل أن يصبوا

١ ـ شلويح رئيس فخذ يسمى المطوة من عشيرة الروقة من قبيلة عتيبة . وهو بالاضافة الى كوفه فارساً ذائم الصيت قانه شاعر ايضاً .

غارتهم ·. ولذلك كان الامر طبيعياً ان يتغلبوا عليهم ويصبح الغازي مغزواً ، وللبدو في اسلوب المقاومة والحروب الواقعة بينهم طرق متباينة ومحكمة ..

ومن الأمثلة على ذلك انهم عندما يبلغ قبيلة ما الخبر بغزاة كهؤلاء عند شدة تتخذ القبيلة المغزوة من الاحتياطات المتقنة ما يوهم الغازي ان المغزوين غافلون عنه وذلك ان المغزو اذا كان واثقاً من قلة عدد الغزاة وكثرة عدد رجاله ، ومؤمناً بأنه سوف يكسب المعركة عندئذ يقوم بعملية يتجاهل بها أمر الغزاة وهي انه اي المغزو يترك ابله بالفلاة كطعم للغازي ، حتى اذا جاء هذا الاخير وصب جميع قوة فرسانه على الابل وراح كل فارس به (خزيزته) (١) من الغنيمة عند ذلك يكر المغزوون على الغازي الذي يكون الآخرون متفرقين كا يكونوا قد فقدوا قوة شجاعتهم الاولى وتكاتفهم في غارتهم على الابل ..

وهكذا وقع غزاة عتيبة في قلب الشرك الذي نصبه لهم القحطانيون وعندما نهب الغزاة الأبل جاء المغزوون وهجموا عليهم ، وكان من السهل ان يستردوا منهم الأبل المنهوبة بعدما طوقوهم وفي حالة كهذه لا بد ان يحمى الوطيس بين الجانبين وتشتد الهيجاء وكان عدد فرسان العتبان اكثر بما يتصوره القحطانيون وكان وجود شليويح وصوته الجهوري من أهم البواعث التي تشجع الغزاة على عدم الاستسلام وعلى الاستمرار في القتال بعناد واصرار .. ولا غرو والحالة هذه ان تزداد المعركة عنفاً بعدما انكسرت النصال على النصال واسودت الارض وانحجب نور الشمس عن الفضاء من غبار وعجاج حوافر خيل الغازي والمغزو وتحطمت اسنة الرماح عن رؤوس فرسان كلا الفريقين وطال الكر والفر المتبادل فيلا

ـ الحزيزة هي الناقة التي يختص بكسبها الفارس بمفرده . وجمنها خزايز .

ترى في الميدان الا فرساً تسعب عنانها بدون فارس ، وفارساً ملقى على الارض وفرسه صافئة على جثمانه . . وجريحاً مثخناً بجروحه ينزف منه الدم وتختنق فيه الروح . . كان ذلك بفضل تعادل القوى بين الجانبين . .

لقد ادرك الفرسان القحطانيون ان الغزاة لن يستسلموا للهزيمة ما دام ان فارسهم وقائدهم شليويح يكروينتخي في مقدمة قومه اذا كروا وفي مؤخرتهم اذا فروا ، فرأوا ان يتضافروا عليه ومتى قتلوه أو طرحوه ارضاً هان عليهم أمر الغزاة . . وقد تعهد اثنان من فرسان قحطان بأن يصرعا الفارس شليويحا وهذان الفارسان هما سالم بن مزيد بن شفلوت وشلوان بن جلغم بن شفلوت السلذان هجما على الفارس شليويح هجوماً موحداً فالاول جاء عن يمينه والثاني عن يساره فطبناه برماحها فخر صريعاً فاختطف شلوان فرسه كغنيمة دون ان يبدي سالم أدنى معارضة في تلك الساعة لأن الذي كان يهمها هو مصرع فارسها الذي بقتلهما له انهزم فرسان عتيبة مولين الادبار . .

عاد القحطانيون الى اهلهم منتصرين وان كان انتصارهم هذا قد كلفهم ممنا عالياً من بعض فرسانهم الذين قتلوا في المعركة المتبادلة ولكنهم استطاعوا ان يعيدوا ابلهم وأكثر من ذلك وفقوا بقتلهم أكبر فارس من فرسان قبيلة اعدائهم الالداء . . وشاهدنا هنا يعود إلى الفرس التي اغتنمها الفارس شاوان فقد كانت فرسا اصيلة ومن اطيب الخيل وكان للفارس ان يزهو ويعتز لا من حيث انه غنم هذه الفرس التي تساوي قيمتها وقتها عدداً كثيراً من الأبل فحسب ، بل لأنه مجرد ما يقال ان فلاناً غنم فرس شليويح فهذا دليل كاف على ذيوع صيته ، وشيوع شهريه بين فرسان قومه الأدنين ، وفرسان اعدائه على حد سواء . .

هذا وقد كان الفارس الثاني ابن عمه المدعو سالم اي شريكه بمصرعهما للفارس يعتقد انه هو صاحب الحق الشزعي في الفرس وانه ترك الجواد تكرما منه لابن عمه وعن طيبة نفس . . وعندما بلغ شلوان ان ابن عمه يزعم ان الفرس من حقه

وانه لم يتركها الا هبة له عند ذلك ما استطاع ان يقبل ذلك فهو الاخر يعتقد أن الفرس حق من حقوقه فهو البادىء بقتل صاحبها على ما يظن لا ابن عمه ... ولذلك راح ووضع الفرس عند القاضي الذي يتولى الحكم في الموضوع ..

وللبدو احكام في مثل هذه الامور دقيقة للغاية وغالبا ما تكـــون مصيبة وموضوعية ومقنعة حتى للذي يكون الحكم ضده . .

بقيت الفرس عند الحكم وذهب الخدمان الى التحكيم كل منهم يدلي بجبت وأدلته وبعدما استوعب القاضي حجتها بواسطه الشهود وجد ان القرائن والادلة مع شهادة الشهود كلها تفيد ان الحق بجانب سالم لا لان (شلوان) لم يساهم بمصرع صاحب الفرس وانما لكون سالم كان هو الاسبق بطعنته للفارس. ولهذا كانت له الاسبقية في شرعية ملك الفرس. وعندئذ امر القاضي ان تسلم الفرس لسالم فجيء بالفرس اليه ولكنه بعد ما سلمت له راح بها الى ابن عسه شلوان وسلمها له قائلا:

ــ ان غايتي بدعواي عند القاضي لا من اجل ان تعود الي ً الفرس وانما كانت مطالبتي من أجل ان اثبت اني الفارس الاول الذي قضى على البطـــل شليويح الذي ما استطعنا ان نهزم قومه حتى تمكنا من قتله . .

فقبل الفرس شلوان وهو يود ان تكون الفرس ملكا لابن عمه سالم على ان تكون السممة بقتل الفارس له ، وهذا بما يزيدنا قناعة على ان الغزو والكسب والغنيمة عند العرب مهما ارتفعت قيمتها من الناحية الماديية ، فانها ليست الا وسيلة للكسب المعنوى وليس المكس(١) .

١ - وسبلة الكسب. رويت هذه القصة من حمود العماج أحد حاشية الملك فيصل.

# مكذا خلق الزعيم

#### - 24-

يقول بعض الحكماء أن (التفافل ثلاثة أرباع العقل) وأذا كان من الضروري ان يتفافل الفرد منا فأن من الواجب على أي حاكم أو زعيم أن يتفافل ويتجاهل الأمور كأنه لا يدري وأن كان يدري لأنه أذا شاء أن يجعل نفسه رقيب على هفوات قومه ، ومعاقبا لكل من تبدو منه زلة عن عمد أو عن جهل أو سهو ، فمعنى ذلك أنه سوف يخلق لنفسه كل يوم عد واكون نهايته الفشل لا محالة . .

والرجل الكبير في خلقه ، والعظيم في نفسه ، هو الذي تصغر في عينـــه الأحداث وخاصة هفوات قومه مها كبرت كا نوه بذلك ابو الطيب المتنبي :

وتكبر في عين الصغير صفارها

وتصغر في عين العظيم العظائم وهذا فيصل (١) بن حشر احد زعماء قبيلة قحطان وقصته وقعت على وجه

١ ـ . فيصل بن حشر رئيس آل عاصم من قبيلة قحطان وصاحب القصة هو فيصل بن حشر الاول الذي عاصر الامام فيصل آل سعود في منتصف العقد الثالث عشر الهجري لا فيصل بن حشر الذي عاصر الملك عبد العزيز في اول قرننا هذا .

التقريب حوالي ١٢٧٠ هـ .

ولئن عبرت هذه القصة على ايجازها عن شيء فاغــــا تعبر لنا عن مدى ما يتصف فيه بطلها من بعد النظر وعلو الهمة وتفافله وتجاهله لعثرات قومه .

أصبح فيصل بن حشر ذات يوم ، فوجد أغلى ما لديه من الخيل قد قطعت قوائمها فتكدر طبعاً لهذا العدو الدنيء الذي جعل كيده في هذه البهيعة ، فراح يهدد بالوعيد لمن قام بهذا العمل ، كا أعطى وعداً مقدماً بأنه سوف يهب ناقة من أطيب إبله لمن يدله على من قام بهذا العمل السيء ، وما دام ان القضية فيها شيء مغر فلا بد ان يجد من ضعفاء النفوس من يتطوع بالوشاية على من قام بهذا العمل ، سواء أكان صادقاً بوشايته ام مفترياً كاذباً . والذي يهم الواشي في كل زمان ومكان هو ان يجد من يقدم له ثمناً مقابل نميمته بصرف النظر عن كونه صادقاً او كاذباً .

فجاء هــــذا الوائي الى ابن حشر يخبره بأن قاطع رجل فرسه هو فلان بن فلان ..

وما كان من شيمة ابن حشر الا ان وفى للنام بوعده ، ولكنه لم ينفذ وعيده بالممتدي ، وكل ما قام به ابن حشر هو ان طلب من الواشي بعدما قدم له الناقــة ان لا يخبر احداً بالمعتدي . فسأله الواشى مستغرباً :

لاذا وعدت ان تهب ناقة لمن يخبرك بالمعتدي ثم تنفذ وعدك بمدما تخبر به وفي الحين ذاته تروح تطلب مني بأن أكتم الحبر بدلاً من أن تطلب مني الشهادة في حالة تنفيذك العقاب بالمعتدى . .

فأجابه ابن حشر وعلامات الجد بادية على محياه قائلا :

- عندما نذرت ناقة لمن يدلني على المعتدي لم اكن جاداً في الموضوع لا انني اذا عرفتة او شئت ان اعاقب شخصاً جاهلا من رجال قبيلتي فهــــذا يعني انه

سوف يقع فيما بعد ما هو شر من ذلك ، اما اذا تجاهلت الأمر وان كنت عالماً وملماً به ومن ثم اكتفيت بتهديدي للفاعل فهذا التهديد والوعيد كافيان ان يدخلا في قلب المجرم الرعب والخوف ، ولن يجرؤ بعدها على الاقدام على أي عمل من هذا النوع .

يوافق فيصل بن حشر في رأيه هذا معروف الرصافي في قوله : اذا دُفيع الشّر القسيح بمثله تحصل شر ثالث وتولدا وأمست دواعي الشر ذات تسلسل مديد، وزاد الشر بالناس سرمدا (١)

١ ـ رويت هذه القصة من حمود العهاج القحطاني الذتي من حاشية الملك فيصل .

## أفضل أن أقتل شريفاً من ن حيا واشيا ..

#### - 78 -

يرى العربي ان الوشاية من أحط السجايا خلقا ، ولا يتحمل عارها الا الدنيء، وأما شريف النفس فانه اذا ابتلي بين أن يكونواشيا او أن يقتل شريفا، فضل الاخيرة . وبين يدينا الآن قصة وقعت في ١٣١٠ هـ وهى تثبت صحة ما أشرت اليه بدليل لا يقبل الجدل .

وقع شقاق ببن فخذين من قبيلة السهول (١) ويدعى احد هذين الفخذين بآل عيميد والثاني يسمى (الظهران) وكان من نتيجة ذلك الشقاق ان وقع بينها اصطدام مسلح راح ضحيته بطل من فخذ الظهران يدعى (فيصل المصيريع) وكان مصرع هذا الرجل من الامور التي اثارت الحزازات وأججت نار الفتنة اكثر من ذي قبل خاصة في نفوس رجال الظهران الذين كرسوا نفوسهم لأخذ الثار من قاتل رجلهم . ولكن الشيء الذي أشكل عليهم هو انهم لا يعرفون من هو الذي نفذ القتل في رجلهم حتى يقتصوا منه شخصيا .. ومن المعلوم ان معرفة القاتل لا تخفى على أي فرد من افراد آل محيميد، وقد تحسسوا وتجسسوا وبذلوا

١ - السهول من بادية مدينة الرياض

كل ما لديهم من الجهد ليعرفوا القاتل ولكن جهودهم باءت بالفشل ، وبالتالي اتخذوا طريقة تقضي بأن يتسللوا ليلا ليحاولوا اختطاف رئيس فخذ آل محيميد المدعو (حمود بن جلعود) فان ظفروا به ربحوا أحد الأمرين ، إما أن يخبرهم بالقاتل بعد التهديد والتعزير وإما ان يقتلوه فيكونوا أخذوا النار من اعدائهم ، وهكذا أبرموا أمرهم وتسللوا ليلا نحو بيت رئيس فخذ اعدائهم ، وكانت خطتهم ناجحة حيث وجدوا الرجل غارقا في سباته فجاءوا به وخيروه بين أحد الامرين إما الاعدام فوراً وإما ان يدلهم على القاتل من رجاله . فرفض ان يدلهم على القاتل فظنوا ان اصراره هذا ورفضه من أجل ان يأخذ منهم عهداً ، فأعطوه عهداً بأنهم سوف يعفون عنه بمجرد اخبارهم بالرجل الذي قتل فيصلا . . وكانت آخر كلمة نطق بها البطل هي ان قال :

انني افضل ان اموت حراً شريفاً على ان اعيش بين عشيرتي واشياً..
 وكان الامر طبيعياً ان يدفع حياته الكريمة ثمناً لشرفه ووقاية لعرضه (١)!

١ ـ ومن بدهيات الامور أن النفس الابية عندما تسمو بصاحبها ، وتبلغ به الذروة القصوى من الاجلال والغظمة والشمم ، فأنها سوف تؤدي بصاحبها إلى هذا المصير الذي لقيه هذا البطل رحمه الله .

رويت هذه القصة من شخص يدعى حجاب بن حثلان من قبيلة سبيع .

## « واذا كانت النفـوس كبـارا تعبت في مرادهـا الاجســام »

#### **- 40 -**

هذا البيت شامل بمفهومه لمعان كثيرة ولا يقتد برعلى معنى محدود ، ومن المعلوم ان المتنبي لم يقصد بكبر النفس المعنى المتبادر للعوام – وهو الكبر فذلك شيء ليس بالمحمود ، بل وممقوت خاصة التعالي والكبرياء على الضعفاء ، وأما الكبر الذي يقصده المتنبيء فهو السمو بالنفس عن الدنايا وعلو الهمة وعدم الاستكانه لضيم المعتدين ، والتضحية بالنفس عند تأزم الشدائد وتفاقم المحن ، كاهي الحال مع بطل هذه القصة المدعو (نايف (١) ابن هرماس) . وتاريخ هذه الحادثة عام ١٢٩٣ ه .

كان ابن هرماس ضمن غزاة من قبيلة شمر التي اصطدمت بغزاة من قبيــــلة مطير ، وعندما التقى الفريقان وحمي الوطيس كانت الغلبة لغزاة شمر . وتمت

١ ـ نايف من قبيله شمر ومن عشيرة عبده وينتسب الى آل جعفر ،

المملية بأن يأخذ الغالب أسلحة المغلوب ورواحله ... كان ذلك في أول النهار ولكن ما ان جاء آخر النهار حتى جاءت غزاة من قبيلة مطير وتنازلت هي وغزاة شمر الذين كانت لهم الغلبة سابقاً ... وبعد القتال المرير تغلبت غزاة مطير الثانية على غزاة شمر وكانت الغلبة من نوع الطريقة السابقة أي أخسنة الأسلحة والرواحل .

وكان من بين غزاة شمر شخص يدعى (عايد ابن عجبه) هذا الرجل (مرفوعة جنايته (۱))عند قبيلة مطير 'والذي افاد الغزاة بوجود ابن عجبه بين عزاة شمر هم غزاة مطير السابقون الذين كانوا أسرى عند شمر فهؤلاء سمعوا من ينادي باسم ابن عجبه ولكنهم لم يصلوا الى معرفته 'وكل ما في الامر انهم أفادوا رفاقهم المنتصرين بأنه يوجد بين هؤلاء ابن عجبه 'ومعنداه ان الشخص الذي ترغب قبيلة مطير في الاستيلاء عليه بأي ثمن أصبح موجوداً بين هؤلاء الغزاة ... ولكن السبيل الى معرفته ليس بالامر السمل ومن المستعيل العثور عليه . وكانت الطريقة التي فكروا ان يصلوا بها الى معرفة الرجل المطلوب هي ان توسموا بوجوه القوم حتى اذا رأوا ابرزهم شخصية من حيث المظهر 'جاءوا به على اساس انه هو ابن عجبه ... فوقع اختيارهم من حيث المظهر 'جاءوا به على اساس انه هو ابن عجبه ... فوقع اختياره على نايف بن هرماس ، سالف الذكر ' فجاءوا به ليقتلوه باعتباره انه ابن عجبه 'اللهم الا ان يثبت بالدليل المحسوس على انه ليس الرجل المطلوب ... على عبه يقدمها ابن هرماس مرفوضة عند غزاة مطير ما لم يدلهم عسلى وأية وسيلة يقدمها ابن هرماس مرفوضة عند غزاة مطير ما لم يدلهم عسلى الشخص بذاته ' ولكن الضحية أصر على عدم الاعتراف للغزاة بكلتا الحالين ' فلا هو اعترف بأنه رجلهم المطلوب ولا هو الذي دلهم على الشخص .

١ - ظرجل الذي يقال عنه أنه مرفوعة جنايته معناه أنه لا يشمله العهد ولا يجيره أحد ولا تقبل له شفاعة أي أنه أوتكب عند هذه القبيلة جرماً كبيراً جعل رجال القبيلة يحقدون عليه ولا يغفرون له زلة ولا يتأخرون عن سفك دمه .

فجاءوا به وشدوا وثاقه وطرحوه ارضاً ووضعوا المدية على حلقه قاصدين ان يعترف والا فانهم سوف يذكونه ، فما زاده ذلك الاتحدياً لهم حيث قسال الكلمة التالية التي نقلت معناها عن عدة مصادر موثوقة كما يلي : (علي عهد الله لن ادلكم على رفيقي ولكم ان تفعلوا مسا شئم واياكم ان تتصوروا بأنكم اذا هددتموني بالقتل بأني سوف أجبن خوفا من الموت ) ثم مضى في كلامه الى ان قال : ( تزعمون انكم سوف تعفون عني فيا اذا نفذت رغبتكم وتظنون الكم مننتم علي بهذه الحياة الفانية بينها افضل ان تقتلوني الآن وانا ابيض المرض فهذا خير لي من أن أعيش بين قومي بعدما انفذ رغبتكم التي تستهدفون بها قتل صاحبي ) . .

كان هذا الحديث من ابن هرماس عبارة عن تحريض لاعدائه الغزاة على مضيهم في قتله ، بل اعتقدوا انه هو ضالتهم المنشودة . ولم يذهبوا من عنده الا وهم يعتقدون انهم قضوا على ضحيتهم . . ولكنه رغم هذا كله شاء الله ان يحيا في الدنيا عمراً طويلا ، ولم يتوفه الله الا بعـــدما بلغ سن الهرم بالرغم من ان القتلة لم يدخروا وسعا في القضاء على حياته ، ولم تأخذهم به رأفة ولا رحمة ...

ومن اوضح الادلة على ذلك ما نقله لنا الرواة بأن الرجل كان لا يستطيع ان يشرب الماء الا بعد ان يضع يده على حلقه ، واذا لم يفعل ذلك فان الماء يتسرب من حلقه ، وهذا يعني ان بعض العروق التي يجري منها الماء اصيبت بخلل من أثر الجرح الذي ناله من العدو ... ومما تجدر الاشارة اليه هو ان وعايد بن عجبه ، عندما رأى الغزاة طرحوا صاحبه ليقتلوه ، جاء ووقف امام الضحية في تلك الساعة الحرجة وظل يشير الى نفسه باصبعه اشارة يؤخذ من مفهومها انه يقول: انني سامح لك بأن تخبر الاعداء بي . ويؤكد الرواة ايضا ان ابن هرماس بعدما سلم قال لقومه: انني انظر الى رفيقي ابن عجبه عندما اشار الى نفسه اشارة يريدني ان أهدى الاعداء اليه ،

ولكنني في تلك الساعة كنت قد اتخذت القرار النهائي لنفسي وحتى ولو ان ابن عجبه جاء الى الفزاة واكد لهم بأنه هو الرجل المطلوب كنت ناويا ان اكذبه وادَّعي بأنني انا ابن عجبه!

١ - ولا يسمني حيال امثال هذه التضحية الا ان انشد مع المتنبي :
 واذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الاجسام
 والقصة مشهورة .

# قيمة الرجل بشخصه لا بماله

#### - 27 -

کل منا سمع المثل القائل : (عندك درهم تسوى درهما ، عندك قنطار تسوى قنطاراً ما عندك درهم ما تسوى درهما ) . .

هذا المثل سمعته اكثر من مرة ، وشاهدت اثره المحسوس في حياتي العملية ، وتجاربي الطويلة ، ولكنني لا أستطيع أن أقول أنه مثل واقعي يصح ان نؤمن به كقضية مسلم بها لا تقبل الجدل ، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا مسن خلفها .. فوجود المال بيد الانسان من اهم العوامل الرئيسية التي يكسب فيها المرء النجاح ، وينال بسببها الاطمئنان او ان شئت فقل عنه انه مرجع ، ولكنه ليس مقوما .

وإذا شئت ان اعبر عنه بعبارة اصع وأوضع ، قلت ان المال كالسلاح بل هو السلاح بعينه ، والحياة معارك مستمرة وحروب طاحنة ومغامرات مفاجئة ، وامتحانات دائمة فيها كر وفر ، والذي يكسب النصر ويهيمن عسلى المعركة ذلك الرجل الذي يملك السلاح والشجاعة معا .. وكلاهما صنوان مكمل بعضها للبعض .. وما يقال عن الشجاع إذا ادخل الهيجاء بدون سلاح بأن وجسوده كعدمه ، يقال عن الجبان إذا خاص غمار الحرب وهو يملك السلاح بكامل عدته ،

وعتاده ، اللهم الا ان وجود الشجاع في الوغى ولو لم يكن معه سلاح فانه يفيد من الناحية المعنوية من حيث تحميسه وتشجيعه للمقاتلين ، ومن حيث الاخف برأيه والاقتداء بشجاعته ، اما وجود الجبان في الهيجاء فانه مضر ولو كان يحمل ما يستطيع حمله من سلاح ، وذلك انه : اولا سوف يفر هاربا وربما يلقي سلاحه في الارض فيستفيد منه العدو . . ثانيا : سوف يكون وجدوده قدوة سيئة يقتدى بها ضعفاء العزيمة من المقاتلين ، وعندئذ يتسرب الوهن حتى يصل الى افئدة الشجعان ، فتنهار الجبهة ، ويكون ساعتذاك السبب الرئيسي للهزيمة هو وجود هذا الجبان في وسط المعركة . .

هذا المثال الوجيز من الناحية العسكرية يصح ان يكون مقياسا من الناحية الاجتاعية من حيث كون المال بيد من لا محسن التصرف به لفائدة المجتمع فانه مضر ولا شك(١).

اذن: والحالة هذه يكون المرحوم فهد الحالد(٢) على جانب كبير من الصواب عندما قال كلمته تلك المشتقة من اسمه الحالد: (قيمة الرجل بشخصه لا بماله) .. وهذه الجملة نقلتها عن المرحوم سويلم الشعلان(٣) عن صاحبها والذي يجعلنا نضعها في حقل شيم العرب و لا لكونها حكمة يجسن الاخذ بها في كل زمان ومكان فحسب .. بل لكونها جاءت في مناسبة ذات اهمية فأصبح تأثيرها الواقعي اعظم من تعبيرها اللفظي ..

تلك المناسبة التي جاءت في عام ١٣٣٩ ه على الشكل الآتي :

١- اشرت الى هذه الناحية في مؤلفي « لمحات عن التطور الفكري في جزيرة العرب » ص ١٦١ .

٢-فهد الحالد من اهالي عنيزة . ولكنه سكن حائل وظل فيها حتى توفـاه الله جوالي عام ١٣٥٠ ه .

٣ ـ جاء ذكر سويلم في هذ السفر اكثر من مرة .

عندما كانت مدينة حائل محاصرة من قبل المرحوم الملك عبد العزيز بن سعود، رأى اميرها وقتذاك المرحوم محمد بن طلال بن رشيد ان يتخذ اجراءات وقائية من الناحية الاقتصادية بصورة اضطرته ان يضع ضريبة مالية على اغنياء البلاد لكي يستمين بها على مواصلة الحرب، فيما اذا طال الحصار . . وعلى هذا الاعتبار شكل الرجل لجنة من خبراء بلاده ليضعوا حسب اجتهادهم على كل فرد مبلغا منسجها مسع امكانياته المادية بشكل لا يكون فيه ضرر ولا اضرار . .

وعلى هذا الاساس باشرت اللجنة عملها وصنفت أهل البلاد على الدرجات الآتيـة :

درجة اولى وثانية وثالثة .

وما تبقى من اهل البلاد يكونون جنوداً محاربين . . وعلى هذه الفئات الثلاث تمويلهم وكل فئة من هذه الفئات وضع رجالها في قائمة منفردة . . ووكل على جباية المال نفر معين ، وكان صاحب الترجمة موضوعا في القائمة الاولى وعندما عرضت القائمة عليه ألقى بصره ووجد نفسه مطالبا بدفع مبلغ كثير من المال . . فوعد الجباة خيراً . . وذهب بنفسه الى الامير وعندما وصل اليه خاطبه قائلا :

- نحن الآن في حالة حرب ينبغي على كل واحد منا ان يكافح بنفسه الى آخر نقطة من دمه وان يجود بماله بكل ما يملك ، ومضى في حديثه الى ان قال للأمير والذي ألفت انتباهكم اليه الآن هو انني فهمت انكم انتخبتم لجنة مهمتها ان تضع المواطنين في درجات متباينة وقد وردتني قائمه الان موضوع اسمي فيها ضمن اسم فلان وفلان .. ولست ادري هل ان اللجنة عندما وضمتني في جانب هؤلاء نظرت الى من حيث وضعي الاقتصادي او انها نظرتني من حيث مكانتي الشخصية ..

### فقال الأسير:

- ــ بل من حيث وضعك الاقتصادي ..
- اذن أنا مظاوم من هذه الناحية ، لأن وضعي المالي لا يسمح لي ان اوضع بجانب هؤلاء . .
  - فقال أحد الجالسين قاصدا ان يقيم عليه الحجة ..
    - بل من حيث مكانتك الشخصية ..
      - فقال جوابا لمخاطبه :
      - \_ كذلك أجدني مظاوماً ..
        - ـ لاذا ؟ ..
- \_ لأنني أستحتى ان يوضع على اكثر من ذلك وأستطيع دفع ما يوضع على ولو استدنت لأن الرجل في حالة الشدائد والحن يقاس بشخصيته لا بماله . .

### كلاهما فرسا رهان

#### - 77 -

مدار بحثنا هذا حول شخصيتين كلاهما فرسا رهان ، بالفضل ، واصطنــاع المعروف . وهما ياسين الهاشمي (١) ومحمد البسام .

ولئن كان الاول اكثر بروزاً في الميدان السياسي العربي خاصة في القضايا العربية، فان الثائي ذو مكانة مرموقة ومنزلة سامية في محيطه ولا سيا من الناحية التجارية والاجتاعية .

ولما كانت الحروب من عادتها ان ترفع دولاً وتقضي على كيان دول اخرى ، فانها بطبيعة الحال ترفع افراداً يقال لهم اثرياء الحرب وتقضي على اثرياء آخرين. وكان البسام من الرجال الذين حصدت الحرب العالمية الاولى كل ما بين يديه من الاموال التي لا تحصى ولا تعد . وقضت على ثروته من نقود مجمدة ، واموال يشغلها في ميدان التجارة ، ومواش تذهب من الجزيرة الى مصر وسورية بصفته

السين الهـــاشي أشهر من نارعل علم وهو الذي صار رئيس وزراء العراق في فترة ما.
 واما محمد البسام فهو من أشهر تجار الجزيرة العربية في عصره وهو من اهالي مدينة عنيزة وأكثر اقامته كانت في دمشق

يمتهن تجارة المواشي بعشرات الالوف من الإبل كما يتعاطى مهنة الصرافة ، فكان الرجل بوضعه الراهن آنذاك كبنك من أكبر البنوك العالمية .

ولئن قضت الحرب على كل ما بين يديه من مال حتى انه لم يبق عنده ادنى شيء من تلك الثروة الطائلة فانها ما استطاعت ان تقضي على وقاره وثباته وقوة شخصيته ورباطة جأشه وهدوء اعصابه . وقد ظل البسام محتفظاً بشخصيته ومعتزاً بشممه ولم يستكن للدهر ولم يبد' منه خور ، بل جابه الخطب الجلل الذي فوجىء به مجابهة البطل الواثق بنفسه. ومن أوضح الادلة على ثبات الرجل وقوة بأسه ما نقله لنا الاستاذ راغب العثاني (١) بقوله : بينا كان محمد البسام جالساً على مائدته التي لا تخلو دائماً من الضيوف يتناول طمام الغداء في تلك اللحظة جاءه أحد رجاله فقدم اليه ورقة ققراها ثم طواها وبدأ مستمراً في حديثه الذي كان يتحدث به وظل يواصل قصة تاريخية بدون ان يبدو على محياه أدنى علامة من علامات الكابة او التشاؤم ، فكان الورقة التي قدمها موظفه ورقة عادية ، وكان الأحرى بالضيوف أن لا يعلم أي واحد منهم بما تتضمنه ورقة عادية ، وكان الأورقه لولا ان الموظف طاش حلمه وفقد اعصابه وراح يتحدث للناس بوعي او بدون وعي بما تتضمنه الورقة من خبر سيء .

كانت الورقة تتضمن اشعار محمد البسام بأن سبعين ألف جنيه ذهباً صودرت له بصورة نهائية بين حدود سورية والعراق .

وعلينا اولاً ان نقدر قيمة هذا المبلغ في تلك الظروف لندرك انه من القليل جداً ان يوجد تاجر في كثير من البلاد العربية لديه من رأس المال كهذه الثروة...

وبالاضافة الى هذه الكارثة التي فوجيء بها البسام هو أن أكثر ما لديه من

١ - الاستاذ راغب العثماني اديب وشاعر من اهالي سورية ولا يزال على قيد الحياة في مدينة دمشق .

النقود كانت عملة روسية فصادف ان سقطت تلك العمله ولم يعد لها اي اعتبار في ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ ا

كان من شأن هذه الخطوب والمحن التي تتابعت على البسام ان تهد كيانه ولكنها في الحقيقة لم تزده الاجلداً وصبراً..وقد ظل الرجل مستهتراً بالأحداث باسم الثغر أغر الوجه ناصع الجبين ، ولم يكن لتلك الاحداث اي اثر على قوة معنويته الجبارة ..

هذا هو البسام ، اما رفيقه ياسين الهاشمي فانه كما ذكرنا اشهر من ان ينوه عنه ، لا بكفاحه واخلاصه لأمته العربية فحسب ، بل وبما يتصف به من حظ وافر من شيم العرب . .

أنهى لي راوي الحادثة الاستاذ راغب العثاني سالف الذكر ، القصة التالية : ( شاءت دولة الاستعار الفرنسية التي كانت باسطة نفوذها على سورية وقتذاك ان تشتري لرئيس قبيلة الرولة المغفور له الشيخ نوري الشملان بيتاً من أحسن وأكبر البيوت الموجودة في عاصمة الامويين دمشق الفيحاء .

فعمدت لهذه المهمة المرحوم ( محمد باشا العضيمي العتيبي النسب الذي لعب دوراً سياسيا خطيراً آنذاك ) فنقب العضيمي عن بيت صالح للشيخ ابن شعلان فلم يجد وقتها أحسن من بيت ياسين الهاشمي المائن في قلب دمشق فابتاعه العصيمي من الهاشمي بألف وخمسائة جنيه ذهباً فقدمه العصيمي بدوره الى نوري ابن شعلان بأمر من دولة فرنسا التي دفعت الثمن كاملا المهاشمي ، وهو البيت الذي كان ينزله المغفور له الشيخ فواز الشعلان حفيد النوري وظل حتى يومنا هذا ملكاً لاسرة آل شعلان ويطلق على الحي بكامله الآن حي الشعلان ..

والشاهد في قصة البيت ومشتراه يعود للمرحوم ياسين الهاشمي الذي عندما تسلم قيمة بيته كاملة ذهب بها وأودعها عند صديقه الحميم محمد البسام وذلك قبل

ان تتلف امواله على الطريقة التي أشرنا اليها آففاً . .

أخذ البسام المبلغ ووضعه ضمن مئات الوف الليرات الذهبية العـائدة له . وجاءت الكارثة التي فوجىء بهـا الرجل والتهمت رأس ماله الخاص وما لديه من الودائع بما فيها ودائع صاحبه الهاشمي .

ترى ماذا فعل الهاشمي مع صاحبه البسام ?.. لقد فعل الرجل لصاحبه من العمل الذي عبر أطيب التعبير عما يتمتع به الرجل من نبل ومروءة جمة لا تصدر الا من شهم كريم من امثال ياسين الهاشمي.. وذلك انه لم يقف به الحد الى درجة كونه أغضى طرفه عن قضية الأمانة وتناساها بصورة نهائية وربما لولا ان محمد البسام نفسه تحدث عنها للاستاذ راغب العثاني وهذا بدوره نقلها الينا لولا ذلك لما عرف عنها احد قطعياً..

لالم تقف مروءة الهاشمي ووفاؤه مع صاحبه البسام الى هذا الحد فحسب بل راح يسعى جاهداً لمؤاساة صديقه بنفسه . ولم يهدأ له بال او يطيب له عيش حتى ذهب به الى وطنه العراق ومنحه جنسية عراقية لكي يصبح له الحق بالنيابة في مجلس ( البرلمان العراقي ) .

ولما كان البسام محبوباً ومعروفاً بالجيل والفضل لا في مسقط رأسه الجزيرة العربية فقط بل وفي كافة الاقطار العربية ولا سيا في القطرين الشقيقين السوري والعراقي، فقد كان من اليسير عليه ان يربح اصواتاً تخوله ان يكون نائباً في مجلس الامة العراقي . وقد تحقق له ذلك بعدما رشح نفسه بفضل مساعي صديقه الوفي وبفضل ماضيه السابق ..

وظل محمد البسام نائبًا في عهد حكومة ياسين الهاشمي حتى توفاه الله .

## السفير الذي طغت مروءنه العربية على العرف الديبلوماسي

#### - 71-

اذا كان الموظف بصورة عامة مقيداً لا يملك حرية التصرف ، فيان موظف السلك الديباوماسي بصورة خاصة مقيد ومكبل بالاصفاد ، وتتضاعف نسبة القيود بقدر ما ترتفع نسبة الاحساس فاذا كان موظف السلك السياسي يرى ان وظيفته هي الغاية وهي الوسيلة مما ، فمن يكون بهذه الصفة فانه لا يشعر بالقيود مهما ثقلت ولا يحس بالاصفاد مهما ازدادت . اما اذا كان الموظف رقيق الشعور جم الاحساس دافق المروءة فانه لا يرى الوظيفة الا وسيلة لهدف اسمى وسبباً لغاية انبل .

وهذا الاخير غالباً ما يكون معذب الضمير قلق الوجدان ويزداد ضميره تعذيباً ووجدانه قلقاً عندما يطلب منه المسؤولون القيام بعمل يخالف مبادئه التي يؤمن بصوابها فيكون وقتها بين ثلاثة امور لا محيصله من ان يلتمس واحداً منها: اما ان يفشي السر الذي اؤتمن عليه وهذا يعني انه سجل على نفسه عملية وقحة مهما جاول ان يلتمس لها وسيلة تبرر قيامه بها فانه لا يجد بقاموس اية لغة اسما قابلاً لأن يسمى به عمليته هذه الا اسما واحداً وهو اسم الخيانة. وهذا

عار لا يطمق احتاله من تكون الامانة طبعا أصيلًا في خلقه ..

واما ان يستقيل من وظيفته وهذا شيء ليس من السهل الاقدام عليه اللهم الا اذا كان لديه مورد رزق مضمون يغنيه عن مورد الوظيفة . واما ان يبقى في وظيفته متحملاً ما يمانيه من تأنيب الضمير وقلق الوجدان ، واذا قسدر للموظف الديبلوماسي ان ينجو من أن لا يبتلي بشيء من ذلك فانه قد لا ينجو من الابتلاء ببعض المشاكل الاخرى ..

فمثلا هب انك تمثل حكومتك في قطر من الاقطار العربية التي يتقيد اهلها بكثير من العادات والتقاليد العربية ، وطبيعة عمل الموظف الدباوماسي تقضي بأن لا يدخر وسما في اكتساب ما يستطيع اكتسابه من الاصدقاء الذينهم من نخبة أهل الملاد وأعمان المجتمع الذي يمثل بلاده فيها ..

فهاذا يكون موقف الممثل الدباوماسي مثلاً عندما تسجن الحكومة مواطناً من خيرة اصدقائه بتهمة سياسية ?.. فهل يتقيد بجا يطالب به من موقف الدباوماسي المحترف او يقوم بما يفرضه عليه وفاؤه العربي ونخوته مع صديقه في ايام محنته ?.. فالموقف الاول يقضي منه ان يهجر صاحبه وان يبتعد عنه مهما كانت اواصر الصداقة بينه وبين المتهم راسخة وطيدة .. هكدا ينص العرف الدباوماسي في حالة كهذه .. واما الموقف الثاني فانه يقضي بان لا يتخلى عن صديقه وان يفي معه ما استطاع وان لا يعير التقاليد السياسية ادنى اهتام بل يضرب بها عرض الحائط عندما تصطدم مع العادات والشيم العربية ..

وهذا ما فعله الدكتور مدحت فتفت سفير الجمورية اللبنانية في المملكة اللبنة حالياً . . وهاك القصة :

كنت في سنة ١٣٨٠ -- ١٩٦٠ قائماً باعمال سفارة حكومة وطني في ليبيا

كما كان الدكتور مدحت فتفت سفيراً لحكومة وطنه لبنان في المملكة اللبية ..

ومن يعرف الدكتور فتفت لا يتردد عن ان يحكم عليه بأنه رجل خفيف الروح مزدوج الشخصية .. فتجده مثلاً يبتكر النكتة في حالة المزاح ويجيدها الى درجة يوهم من يعرفه – للوهلة الاولى ان موهبته التي برزت بهذه الناحية خلقت منه انساناً لا يجيد اي شيء من الامور كاجادته للنكتة والمداعبة ... بيئا تجده في حالة الجد صارماً شديداً بل قاسياً مخيفاً وهو مع ذلك سخي متلاف. وكانت نظرتي له للوهلمة الاولى محصورة في مظهره الاول ، ومقصورة على الجاملة والاستاع الى ادبه الواسع ونكته اللاذعة احياناً .. ولما كانت ظروف المعمل من شأنها ان تقرب كلا منا الى صاحبه بحكم الاحتكاك والاتصالات المستمرة فقد بدأ يتضح لي بصورة جلية ان ما يبدو لنا من مظهر فتفت الحارجي ليس الاستاراً شكلياً للجانب الثاني الذي هو الجد والحزم والمروءة التي لاحد لها والسخاء الذي يتجاوز الحد المألوف .

وعندما ادركت هذه الحقيقة تبدلت نظرتي اليه من نظرة المجاملة الى نظرة الاحترام . .

ومع مضي الايام وتو لي الأحداث عرفت ان الرجل لم يكن رجل نكتة وجد في آن واحد، بل ورجل وفاء ونخوة لا تحول دونهما الحدود الدبلوماسة ...

جاء ادراكي لهذه الحقيقة بصورة مفاجئة وفي ظروف استثنائية وذلك عندما اعتقلت الحكومة الليبية شخصاً بتهمة سياسية وكان هذا الشخص صديقاً حميماً للدكتور فتفت وللمؤلف في آن واحد ، وكانت ظروفنا كممثلين لحكومتينا تجعل كلا منا يقف من ذلك الصديق موقف الحذر بل والابتعاد

#### عنه ما استطعنا .. (١)

وكم كنت اشعر بوخز الضمير لعدم مؤاساتي لصديقي في محنته ولكن القيود حالت دون ذلك وفي ذات يوم رن جرس الهاتف في مكتبى فأخسذت السماعة فاذا بالمتحدث الدكتور فتفت:

- ما خبرك أبا حاتم ?...
- وكان الجواب صارما ومختصراً:
- \_ اما ان تأتى واما ان آتىك ..

وكنت قد عرفت اسلوبه في الحديث عندما يكون جاداً في موضوع ما فيكون وقتها مختلفا اختلافا كليا عن اسلوبه المعتاد ..

ولذلك لم اتردد في اجابته :

- بل سوف آتىك ..
- ـ متى ىكون ذلك ?.
  - \_ كما تريد .
  - \_ عكنك الآن ..
    - \_ أجل .

\_ فذهبت على الفور لمقابلته في دار السفارة اللبنانية . فبادرته بالتحية فرد على ببرودة لا تخلو من التكلف خلافاً لاجابته المألوفة ..

مرحب \_ بتفخيم الحروف .

١ ــ الرجل هو السيد عبد القادر العلام الذي كان وزيراً للخارجية الليبية اثناء قيامي.
 بالاعمال

فصمت قليلًا منتظراً ان يبادرني بالحديث كعادته ولكنه لم يفعـــل فسألته:

ـ ماذا بريد ابو حاتم ؟..

وكان جوابه التقليدي على مثل هذه الجملة :

ـ ( رضاك ) بتفخيم الحروف ايضًا . .

اما هذه المرة فكان جوابه قاسيا ومختصرا كايلي :

( اعتقد ان الفرق بين الانسان والحيوان شيء نسبي ) . .

قال هذه الجملة بنبرات حادة ثم صمت بدون أن يتابع حديثه وبصورة مناقضة لأسلوبه بالحديث المتواصل الصريح المرح ...

وكنت اعرف ان هناك ابياتا لبعض الشعراء اذا سمعها وهو في حــالة الغضب يتحول غضبه الى ابتهاج ورضا ، وان كان صامتا يتبدل صمته الى انطــــلاق وتفاعل مع الابيات فيرددها بنشوة وطرب فانشدته ابياتا لمحبوبه المتنى :

فانطلقت اساريره ولكن بصورة محدودة للغاية . .

فانشدته ثانية بيتين من قصيدة المرحوم ايليا ابي ماضي :

هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كيلا يرى في ( جلتى ) الاغرابا

## 

ثم اتبعت هذين البيتين ببيتين بنيتين آخرين لعمر ابي ريشة كنت اذكر انهما يؤثران عليه تأثيرا فعالاً:

رب ( وامعتصاه )! انطلقت مله أفواء الصبايا اليتم الامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة ( المعتصم )

فها ان سمع ذلك حتى بدأ يكرر المعاني نفسها التي اشرت اليها من قليل وانما بتعبير آخر جاء فيه قوله .

( واذا تجرد الانسان من النخوة والمروءة والعاطفة فمعناه انه كالحيوان لا هم له الاالعيش الهنيء والتناسل ليس الا . . ثم واصل حديثه فقال : لقد قررت ان اذهب الى بنغازي . .

قلت : لماذا ؟..

قال: من اجل ان ازور ( فلان ) اي صديقنا السجين . . ولكي اضع تحت تصرفه الف جنيه . .

وكنت اشعر قبل ان يبدي لي رأيه بهدذا الشأن بقلق يقض علي مضجعي لعدم قيامي بواجب الصداقة امام صديقنا السجين ذلك الواجب الذي حال دون تنفيذي له القيود السياسية ، اما الان فقد تضاعف قلقي بعدما علمت ان هناك من يشاركني صداقة السجين ، وفي الوقت نفسه لديه من القيود السياسية الشيء المطابق لوضعي عينا بعين . . ومع ذلك يريد ان لا يبالي بهذه القيود وبل عضي بما تمليه عليه شهامته ونخوته العربية ضاربا بهذه القيود عرض الحائط

فلم يسعني وقتذاك الا ان التمس احد السبيلين: اما ان احبذ رأيه هذا ومن ثم اقوم بواجب الصداقة على الطريقة التي قام بها الدكتور فتفت وهذا معناه انني سوف أتعرض لمشكلات لا يشفع لي وضعي باحتالها ولاسيا لدي من الظروف ما هو مختلف عن وضع الدكتور فتفت اختلافا كليا .. منها ان قيامي باعمال السفارة هي التجربة الاولى من نوعها فلا اريد ان اقوم بعمل اثبت فيه جهلي بالاعمال التي تتنافى والعرف الديبلوماسي ، ومنها ان عيون الوشاة نحوي دائما يقظة .. ولاسيا وقد نالني من اسهمهم ما نالني .. والمثل الشعبي يقول:

( من قرصته العقرب يقمز عن الحبل ) . .

ومنها ان وزارة الخارجية وقتها لم تكن بيد « فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ذلك الرجل الذي عرفته بعد تجربة طوبلة اثبتت لي ان الوشاية المختلقة والامور التافهة لا يعيرها اهتمامه . .

كل هذه الامور تجملني احجم عن التاس السبيل الاول . .

يبقى على السبيل الثاني وهو انني ابذل ما استطعت من الجهد لكي احول دون قيام الدكتور فتفت بهذا العمل لئلا يسبقني في هذا المضار فأظل في حسرة مؤلمة ..

فقلت للدكتور فتفت : هل تقصد بزيارتك لصاحبنا نفعه ام ضرره ?. فقال : طبعا اريد مؤازرته ونفعه بأيه وسيلة كانت ..

قلت : ان قيامك بعمل كهذا يضره اكثر بكثير بما ينفعه . .

قال: اذاً ماذا نفعل امام صديقنا بمحنته هــذه... فهل نقف منه موقف. المتفرج...

قلت : ان مصلحته الخاصة تقضي بأن نبتمد عنه خاصة ما دام انه الى الانه لم يصدر بشأنه حكم يدينه بأي شيء مما يتهم به ...

قال: اذن نصبر حتى يصدر الحكم بشأنه ..

قلت : وهذا هو الافضل .

ولم اذهب من عنده حتى أيقنت انني أقنعته بعدم تنفيذه للأمر الذي ينوي قيامه به ..

ولحسن الحظ ان صديقنا خرج من السجن بريثاً منالتهمة التي سجن من أجلها وبدون محاكمة وكان خروجه بعد تلك المحادثة الجارية بيني وبين الدكتور فتفت بمدة وجيزة .

ولم يكن سروري وابتهاجي على خروجه من السجن بأقل من سروري على عدم تنفيذ الدكتور فتفت لفكرته التي فعلت المستحيل حتى أرهنت عزيمته عن القيام بها .

ولست أدري كيف غاب عن ذهن الدكتور فتفت المثل العربي القائسل : ( ثلاثة لا يستشيرهم المرء في أي أمر من أموره : الأول الرجل الذي ينافسك على العمل الذي تريده لنفسك والثاني من يجهل كنه العمل والثالث العدو ) .

واعتقد ان الدكتور لا يجهل هذا المثل كما انه لا يجهل انني من النوع الأول والحقيقة انني لا أذكر في حياتي ان أحداً استشارني وأخذ رأيي في موضوع ما الا وأخلصت له النصيحة وأحببت له الخير الذي أحبب لنفسي حتى ولو كان ضد مصلحتي الخاصة اللهم الا هذه المرة .

ولكن الذي يشفع لي في الموصوع امران : الأول انني بعدما خرج صاحبنا من السجن ذهبت اليه في منزله في بنغازي وأخبرته بمـــــا تم بيني وبين الدكتور فتفت بل وأكثر من ذلك صارحته بأنني عندما ابديت رأيي لفتفت كنت وقتها أريد تثبيطه لئلا يسبقني بميدان لا تشفع لي ظروفي بمنافسته فيه .

ثانياً : هو انني أضفت هذه الحادثة في حقل شم العرب لتشهد للسفير الذي شاءت نخوته العربية ان تطغى على ( الروتين السياسي ) لولا انني ثبطت عزيمته بحجة منطقية .

## تاجر في مهنته أمير في سيرته – ٢٩ –

السخاء والمروءة طبعان في النفس لا يستطيع صاحبها ان يحيسا بدونها إلا إذا كان يستطيع الحياة بدون الغذاء والماء .

فكما ان الظمآن يتلذذ بشربة الماء فكذلك ذو المروءة يتلذذ ويطرب باغاثة الملهوف او نصرته للمظلوم ، وكما ان الظمآن إذا ازداد به الظمأ زادت لذة المساء لديه كذلك المروءة ايضاً إذا زاد العناء والنصب والاذى في سبيلها تضاعفت لذة ذوبها ، وتلك ظاهرة سبق ان نوه عنها ابو الطيب المتنبي بقوله :

تلذ له المرومة وهي تؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام

ولا بد ان نؤكد ان هناك من الاعمال والمهن التي يمتهنها المرء كمصدر لرزقه لو جاهه . ما يحتم على صاحب هذه المهنة او تلك ان يكون لديه خلق منسجم مع صفة عمله كل الانسجام ، فمثلا الجندي اذا لم يكن سخيا فانه لا يعاب بقدر ما يعاب اذا لم يكن شجاعاً . والحاكم اذا كان جاهلا بحرفة التجارة لا يعساب بقدر ما يعاب اذا لم يكن ملما بشؤون مواطنيه وعفيفسا عن المطامح المادية وعادلا في حكمه متواضعاً في سلوكه .. والسجان او الجاسوس او الجلاد كل من

هؤلاء اذا تجرد احدهم عن العاطفة والوجدان والانسانية لا يسلام كما يسلام الطبيب او الموظف المسؤول بوزارة الشؤون الاجتاعية اذا لم يكونا رقيقي العاطفة عامري الوجدان .. والفلاح اذا كان نشيطا ومجتهداً في حقله لا يلام فيم اذا كان جاهلا بالادب او بليداً بالسياسة او غبياً بعلم التاريخ كما يلام السياسي او المحامي فيم اذا كانا لا يفقهان شيئاً من هذه المعاني وأخيراً التاجر اذا امسك ماله ولم ينفق منه درهما واحداً إلا في حدود الضرورة فانه لا يعاب بقدر مسايعاب إذا كان محتالاً ماكراً لا ذمة له ..

ومدار بحثنا هنا يدور حول التاجر المحترف الذي يطلب منه ان يكون أمينا صدوقا وفيا بمعاملته اكثر من ان يكون سخيا بذالا وان كان السخياء مبوبا فاعله كما ورد في الحديث الشريف (الكريم حبيب الله وحبيب الناس). ولكن المشكلة ان السخاء مناف لمهنة التاجر كمنافاة الشره والجشع والظلم لخلق الحاكم وكمنافاة الجبن لمهنة الجندي ، فالتاجر تضطره مهنته ان لا ينفق قرشا حتى يعلم انه سوف يكسب ضعف ما أنفقه اما اذا كان ثمة تاجراً طبعت المروءة في جبلته فانه سوف يعلن افلاسه على طول المدى فان لم يكن ذلك فهذا يعني ان هناك معجزة الهية من الساء حرسته من ذلك المصير المحتوم لكل تاجر في مروءة سخي امين .

ونحن هنا بصدد ذكر حادثة مروءة بطلها عربي من ساكني مدينة بريدة يدعي سليان(١) الرميح وقد كان يمتهن حرفة التجارة وغالبا ما يتاجر بالابل وأحيانا بالخيل ، فيشتري بالجملة ويبيع بالجملة وإذا كانت تجارته ابلا فانه سوف يضطر أن يهيء عدداً من الرعاة وبالعكس اذا كانت التجارة خيلا فانه يهيء لها

٢ ـ يوجد حاليا شاب يدعى سليمات الرميح وهو مدير مطار جدة حالياً وهـــو ابن
 صاحب القصة واسم الابن الاصلي رميح السليمان وانما يدعى الان بسليمان ..

ما يسمونه ( سواسا ) ومفرده ( سايس ) وكانت تجارته هذه المرة خيلا قاصداً بها مكة المكرمةعلىعهدالمغفور له الملك حسين بن عليوذلك حوالي عام١٣٣٦ ــ ١٩١٧ وقد اصيب سواس خمله بمرض ( التيفوئيد ) وهم في منتصف الطريق بين مكة والمدينة وكان موسم الحج قريبا فأصبحوا محتاجين الى من ينقذهم مسن مكانهم الصحراوي الذي لم يكن فيه ما يؤمن لهم راحة الجلوس فضلا عن العلاج والدواء ، ولكن المشكلة تأتي في حملهم ، كيف يكون ذلك ? .. فهم مجــالة من المرض سيئة لا يمكن اي منهم ركوب الراحلة ? والسيارات في ذلك الوقت لم تكن متوفرة بل ولا وجود لها في ارض الحجاز ... ايتركهم سليان الرميح في الفلاة ? . هذا شيء فيه منافاة للخلق العربي الذي يعتبر ثلاثة امور من شأن العربي ان يحتفظ بها ويتفانى فى عدم اهمال واحدة منها وهي حماية المستَجير والوفاء بالعهد ، واكرام كل من الضيف والرفيق بالسفر .. وهؤلاء المرضى وان كانوا سواس خيل اي اجراء عند ابن رميح ولكنهم من حيث العادات والتقاليد العربية يعتبرون رفاق سفر ... وابن رميح يدرك جيداً مسؤوليته امام هؤلاء ويشعر بها كعربي يفقه ما توجبه الشيم العربية في مثل هذه الحالة لا كتاجر ينظر الى ما يلحق به من خسارة فما اذا اقدم على ما قام به من نفقات كلفته مبالغ ضخمة جاءت على النهج الآتي : لقد كان المرضى يقارب عددهم خمسة عشر شخصا وفي رواية انهم عشرون وقد استأجر لكل فرد منهم رجالاً مجملونه على اكتافهم بشكل تابوت او نعش مربع اي كل فرد يحمله ثمانية اشخاص يتناوبون على حمله . . ومضوا حاملين المرضى على أكتافهم حتى اوصاوهم مكة .. ولم يقف ابن رميح عند الحد الذي اوصل به رفاقه الى مدينة مكة محمولين على الأكتاف فحسب .. بل ذهب واستأجر لهم عمالًا آخرين يحملونهم بنفس الطريقة من مكة الى منى فعرفات حتى أكملوا مناسك الحج طوافا وسعيا الخ . . . فكم كلف هذا التاجر المريض الواحد من اجرة العمال مدة عشرة ايام من الصحراء الى مكة ومدة خمسة او ستة ايام من مكة الى ان ادى مناسك الحج ؟ . . كم كلفه ذلك فما اذا قدرنا ان

عددهم خمسة عشر شخصا وكل شخص مقدر له ثمانية من العيال واجرة العامل الذي سوف يسير على أقدامه مثقلًا بالحولة لا تقل عدن عشرة ريالات وعلى القاريء ان يحسب عدد الملغ بكامله الذي دفعه ابن رميح في هذا السبيل وعلى القاريء أيضا أن يسندكر ما أشرنا اليه في مقدمة البحث بأن السخاء والمروءة اللذين يصلان بصاحبهما الى مثل هذه الأعمال ، مضران بمصلحة التاجر ، ومتنافيان كل المنافات مع طبيعة عمله ... ولا شك أنه عندما يكون التاجر سخماً ذا مروءة فان سخاءه ومروءت، سيكونان على حساب تجارته بل على حساب رأس مساله الأساسي ، وهكذا كانت النتيجة التي سيلاقيها سليان الرميح ، بل الـــــي لاقاها فعلا ، لأن الرجال لو لم يكن اصطدم بهذه الحقيقة أي ضياع ماله كتاجر بسبب سخائه ومروءته لولا ذلك لأصبح الآن لديه من الأموال النقدية والعقارات الوافرة الشيء الكثير لأنه عريق في امتهان التجارة . وصاحب الترجمة الآن يقضي بقيـة حياته في مدينة جدة وقد زرتــه في عام ١٣٨٣ ه. هذا في منزل أبنائه فوجدته شيخا هرما مقمداً قد فقد يصره ولا يسمع إلا ببطء ولكنه محتفظ بحواسه كاحتفاظ التاريخ له بما أسداه ( من شم العرب الخالدة ) ..

ورحم الله المتنبي حينا قال :

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال

### الفتي الذي لم تغيره المناصب

#### -4.-

كنت في دمشق عاصمة الأمويين عام ١٣٦٨ ه الموافق عام ١٩٤٨ م و كان عملي كمؤسس لفوج المتطوعين السعوديين المتصل اتصالاً عسكرياً برئيس أركان الجيش السوري المرحوم الزعيم حسني الزعيم يجعلني أتعرف على الكثير من قسادة الجيش السوري البارزين و خاصة الذين يعملون في الأركان كرئيس المكتب الأول والثاني والثالث النح . . وكان لي مع بعضهم صداقة ومع البعض الآخر معرفة فقط . .

وكانت معرفتي بذلك الضابط الفتى في بداية الأمر معرفة عابرة ولئن عجزت عن كشف شخصيت في اول الأمر فاننسي لم اعجز عن معرفتي له على الرجه الأكمل بصورة واضحة جلية فيا بعسد . ولكن معرفتي له السابقة كانت كما أسلفت ضئيلة جداً لا من حيث ما يتمتع به من مكانة اجتاعية بين رفاقه العسكريين ، فحسب بل كنت جاهلا بمعرفة ما طبعت عليه نفسه

من السجايا الأصيلة من مروءة ووفاء ونبل. الأمر الذي جعلني انظر الى ذلك الفتى نظرة أقل مما يستحقها بكثير ، ولعـــل بشاشته وابتسامته الدائمة التي تتجاوز الحد الوسط جعلتني أظن أن هذه المجاملة بجرد استهلاك محلي عارياً عن الجد والخلق الأصيل.

وفي اول يوم للانقلاب الأول الذي قام به الزعيم حسني الزعيم في ١٩٤٩ وقف ذلك الفتى خطيباً فوق عتبة الباب الخارجي للبرلمان السوري امام حشد كبير من المواطنين ولا اذكر الآن شيئاً من الجمل التي فاه بها وانما كان خطاب على وجه العموم معبراً عن واقع الانقلاب وأهدافه من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان الفتى يوحي بخطابه للمواطنين بأنه الممثل لقائد الانقلاب .. ولما كان الموقع الذي اختاره لخطابه موقعاً حساساً كما ان الظرف الذي ألقى فيه الخطاب اكثر حساسة ..

فقد كان الأمر طبيعيا ان تتجة الأنظار نحو الضابط الخطيب الذي كان يحمل (ثلاث نجات) وأن تترامى نحوه حروف الاستفهام ولاشك ان ذلك اليوم كان أول يوم عرف به الجهاهير اسم ذلك الفتى ألمتدفق حيوية . . إما بالنسبة إلى فقد تبدلت نظرتي اليه لا من تلك الساعة التي ألقى فيها خطابه وانما بمناسبات أخرى جاءت فيا بعد . . ولكن تبدل نظرتي هذه كانت محصورة على ناحية معينة رهي ما يتمتع به من مكانة محترمة بين رفاقه العسكريين .

اما الناحية الجوهرية التي هي الأصل الأساسي في خلود ذكر المرء فقد ظلت خفية علي الى مدة تزيد عن خمس سنوات . . ولا عجب فــذيوع الصيت وبروز المرء من السهل معرفة صاحبه خاصة عندما تتاح الصدف المفاجئة التي يبرز بها الرجال المغامرون كالانقلابات العسكرية التي برز بها رجال لم يعرفهم من قبل الا ذووهم الأقربون ، ولكن الشيء الذي ليس من السهل معرفة كنهه هو اسرار النفس الحفية ، وخلق المرء الكامن الذي يصعب علينا معرفة اللهم الا عندما ينال المرء منصاً رفيعا فان ذلك يكون ادعى الى معرفة دلك السر المتواري .

هذا وقد مضى الانقلاب السوري الاول والثاني والثالث دون أن ينال الفق مكانا بشار اليه بالبنان ، وفي خلال عهد صاحب الانقلاب الثالث العقيد أديب الشيشكلي أدخل الفتى غياهب السجن بتهمة سياسية وخرج من السجن دون ان تلين له قناة ، بل كان أمضى عزيمة ما كان من قبل ... وظل يترقب الاحداث عاريا من صفته العسكرية التي جرده منها العقيد الشيشكلي ، وما ان جاء الانقلاب الرابع حتى أعيد الفتى الى الجيش لا بترقيته الى رتبة عقيد فحسب ، بل الى منصب معاون رئيس الاركان ... والواقع انه وان كان من حيث الاسم معاونا لرئيس الاركان ولكنه من حيث الواقع العملي كان هو رئيس الاركان الفعلي حيث التف حوله وآمن به جميع الفتيان المخلصين البواسل من ضباط الجيش السوري وكان رئيس الاركان وقتذاك يتمتع بسلطة رئيس حكومة لا بالنظام البرلماني بل بالنظام الرئاسي .

وكنت أظن أن طيش الفتوة ، وعنفوان الشباب ، وشراسة الجندي ، وغرور السلطة ، وزهو العلم كل هذه المماني التي تجمعت بالفتى كنت أظن انها سوف تخلق منه انسانا متعاليا ، فظا ، غليظ القلب ، متلب العواطف ... ولكن سرعان ما أخلف ظني حينا جاءت المناسبة التي أود ان أشرح ظروفها كا يلى :

سبق أن ذكرت أن ظروف عملي في قيادة الجيش السوري في عام ١٩٤٨ كانت من أهم الأسباب التي هيأت لي الصلة ببعض القادة ، وكان أول ضابط تعرفت به المرحوم العقيد محمد ناصر قائد سلاح الطيران السوري الذي اغتيل غدراً في آب ١٩٥٠ في أول عهد الشيشكلي وكنت كلا دنوت من ناصر ازددت به اعجابا وتقديراً حتى اصبحت الصداقة بيننا متبادلة راسخة ... وعندما قتل بطريقة لم تكن شريفة كان الفقيد يعول اربعة أطفال فيهم ذكر واحد والبقية اناث . والكبير من أبنائه لم يبلغ الثالثة عشرة ، وكان وضع

هؤلاء الايتام وامهم الشكلي يرثى لهم من الناحية المادية .. وقد رأيت ان من واجبات الوفاء لصديقي الشهيد ان أواسي ابناء ما استعطت ... وكنت أشعر ان هناك ضباطاً ومدنيين من أصدقاء الراحل يشار كونني بذلك الواجب وخاصة في الأيام الأولى للمصيبة ، ولكن الذي لاحظته فيا بعد انه كلما امتدت الأيام بعداً عن مصرع والدهم تقلص عدد الزائرين لأطفاله اليتامي ، من اصدقائه السابقين ، ولم أترك ملاحظتي هذه تذهب سدى ، بل ذهبت اسأل حرم الفقيد عن اولئك الأصدقاء هل ظلوا مستمرين على وفائهم ؟. ، أم انهم تقاعسوا بعد ما رأوا ان السبيل طويل ، وان المثابرة على مشقة الوفاء تحتاج الى جلد وصبر وخلق أصيل ؟.

فأجابتني الثكلى قائلة: كل اولئك النفر انقطعوا اللهم الا ذلك الفتى الوفي المقيد عدنان المالكي ، الذي ظل يواسيني بدون انقطاع ، ويلبي طلبي بكل رحابة صدر ، ويستجيب لندائي في أي وقت كان ، ولقد استفربت ذلك فذهبت امتحن صحة قولها فقلت لها: لقد ذكرت ان الفتى يلبي نداءك في أي وقت كان .. فهل يكن ان أراه غداً في منزلكم ؟.. فقالت : أجل انه اعطاني وعداً أكيداً ان لا يرد لي طلباً يستطيع القيام به وأنه قد أعطاني رقم هاتف الخاص لأطلبه هاتفياً في أية لحظة كانت ، وانه سيحضر عندي فيا اذا بدت لي حاجة تستوجب حضوره ، ثم أردفت قائلة : أي وقت تريد الاجتاع به ؟.. فقلت غداً مساء في الساعة الخامسة .. قالت وهو كذلك .

وما أن جاء الوقت المعين حتى رن جرس الهاتف فأخذت السهاعة مستفسراً فاذا بها حرم المرحوم أم نضال تؤكد بي وجود الفتى في منزلها...

فذهبت فوراً فوجدت الفتى في ذلك المنزل المتواضع .

والحقيقة انه كبر في عيني وأعجبت بنبله ومروءته أعجابا الزمني ان أسجل له هذا الخلق الكريم في حقـــل شم العرب الخالدة ، واني لأذكر جيداً تلك الكلمات التي بادرته بها وكان متجاوبا معي في قبولها .

لقد قلت له: ( انني سألت هذه الارملة الثكلي عن اصدقاء بعلها الأوضاء الذين ظلوا يتمهدون مواساة أبنائها الايتام ... فأجـــابتني بأن ذلك الرصيد الوافر من أصدقائه بدأ يتلاشى حتى نند نهائيا ، وان رصيدها الذي لم ينف ولم يتبدل من جميع اولئك العدد الكثير هـو انت يا عدنان فقط . ) ثم استطردت قائلاً : ( يقول حكماء الأدب : ( اتق السكرات الثلاث : سكرة الشباب ، وسكرة السلطة ، وسكرة العلم ) (١) ... وها أنت قد توفرت فيك هذه المفريات الثلاث بكاملها ، وأن دل وفاؤك لهؤلاء الأيتام ، وتلبيتك لنداء امهم الثكلى التي انهك قواها الحزن والبؤس حتى طواها الهرم الذي حنى ظهرها ، وجعد وجهها ، ان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان تلك المفريات الثلاث التي حذر عنها الحكماء لم تخدعك واحـــدة منها). وقد ختمت حديثي مع الفتى الوفي المتواضع بقولي : ( لا شك في انك الآن تتمتع بنفوذ لا يضارعك به أحد في سورية كما انني لا اشك بأن هناك من بغيطك ، بل ويحسدك على منزلتك هذه ، ولكنني شخصياً لا أغبطك على سمو منزلتك هذه لاعتقادي انها عارية لا دوام لها ، ولكن الذي اهنئك به واغبطك عليه هو ما تتمتع به من خلق اصيل، ولهذا الخلق الوفي وحده ومن اجله أود ان أربط ممك اخوة عربية صادقة علماً بأننى قد أجد الكثير من ذوى المناصب الذين بامكاني ان اكسب صداقتهم ولكنني قل ان أجد الصديق الوفي الذي ادخره للنائبات وغوائل الدهر ) .

وقد أبدى النتى رحمه الله موافقته وتأييده لطلبي ... ومن يومها بدأت الأخوة والمودة تزد درسوخاً بيننا ، وكان الأحرى بها ان تزداد رسوخاً اكثر

١ ـ كان المرحوم عدنان ركنا مجازاً .

فأكثر لولا ان يد الغدر اغتالت ذلك الفتى النبيل الجريء في ٢٩ شعبان ١٩٧٤ه الموافق ٢٢ نيسان عام ١٩٥٥ ، وفي الوقت ذاته جبن الغسادر عن مواجهة الرأي العام العربي بقلب بريء سليم ، وجبين ناصع ، فما وسعه بعد تنفيذه لجريمته الدنيئة الا ان اغتال نفسه فوراً استجابة لنداء أبي الطيب المتنبي حينا قال:

### كفى بك (عاراً) أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا

كان آخر عهدي بالمرحوم محادثة هاتفية تمت بيني وبينه وذلك قبيل مصرعه رحمه الله بيوم وليلة فقط ... وكان الطلب مني وكان الباعث لطلبي إياه أمراً على جانب كبير من التعقيد المزدوج يتلخص بما يلي :

اتهمت الحكومة السورية وقتذاك نفرا من العسكريين المتقاعدين بالقيام عؤامرة ضد الحكم القيائم ، وزج بالسجن بعضهم ، وهرب البعض الآخر . ومن بين المتهمين المسجودين المقدم المتقاعد بشير الحواصلي ، وبشير هيذا كان الآمر للفوج السعودي وكنت المعاون له ، وعلى هذا الاعتبار أصبح تربطني به زمالة وصداقة . وقد رأيت ان واجب الصداقة والزمالة ان لا اتخلى عنه في محنته هذه ، فأقل ما يمكن ان افعله معه هو ان أزوره في سجنه ... ولكن المشكلة التي سوف اصطدم بها لا محالة هي انني علمت ان التهمة الموجهة لبشير ذات صلة مختلقة محكومتي . ومعنى ذلك ان زيارتي للسجين سوف تريد ذات صلة مختلقة محكومتي . ومعنى ذلك ان زيارتي للسجين سوف تريد التهمة أكثر بما كانت عليه ... مع يقيني الراسخ بأن المتهم لم يكن له محكومتي اية صلة ، وان العدالة سوف تبرىء ساحته كما وقع ذلك فعلا في النهاية حيث اخلي سبيله ببراءة شرعية ، ولكن هذا لا يمنعني من تقديري لمضاعفة التهمة المختلقة على السجين فيا اذا زرته في سجن المزة .. ولقد فكرت

طويلاً بين زيارتي للسجين التي تضره اكثر مما تفيده ، وبين هجرانه والتخلي عن صديقي وهو في اوج محنته ... ولئن كانت الاولى لا تأتي للصديق بخير ، فانني الشعر بأن الثانية مؤلمة لضميري وطاعنة لوفائي ، وبالتالي وجدت نفسى اصارح صاحبي الفتي بالحقيقة المجردة من كل غموض .

#### فخاطبته هاتفياً بما يلي :

( لا شك بأنك تعلم يا عدنان بأن المقدم المتقاعد بشير الحواصلي كان يوماً من الأيام آمرا للفوج السعودي ، وكنت معاوناً له فسترة من الوقت فأصبح والحالة هذه بيني وبينه زمالة وصداقة وهو اليوم رهين السجن ) ثم استرسلت وقلت ( ولست أسأل كيف سجن ? . . أو لماذا سجن ؟ . . ولكن الذي يهمني هو ما أجد نفسي به من وضع حرج مزدوج بين واجب الزمالة والصداقة الذي يغرض علي ان لا أتخلى عنه بمحنته هذه ، وبين ظروف السجين ووضعي السياسي الذي يجعل من زيارتي له مضاعفاً لتهمته وتأويلا مصطنعاً لا مبرر له ) . وختمت حديثي الهاتفي بقولي وما علي الآن الا ان أترك لـك الأمر لتكون حكماً في الموضوع على ان تضع نفسك في محلي ثم تختار لي احدى الحالتين : امسا اقتحام المقبة السياسية ار التجرد عن التقاليد والشيم العربية .

وما ان انتهيت من حديثي حتى أجابني الفتى الشهم بهذه العبارة حرفياً يقوله: (أولاً أحيي فيك هذه الروح العربية) مكرراً هذه الجملة أكثر من مرة ثم أردف قائلاً: (انني عازم الآن على الذهياب الى لبنان وسوف أعود غداً وعندها سوف أبلغ الجهات المختصة بأن تسهل لـك الزيارة للسجين والاتصال به في أي وقت تريد بدون تقيد).

فشكرت الفتى على مروءته منتظراً عودته رواثقاً بصدق وعده . . ولكنه لم يعد الى دار الفناء بل ذهب الى دار الخلود ، وان تمثال عـدنان الرمزي في قلب عاصمة الأمويين لدليل ناصع على خلود ذكره الأبدي .

كنت أروي هذه الأحاديث عن شمائل عدنان على مسمع من بعض اخواننا السوريين وعندما انهيت حديثي اسمعني أحد المستمعين قصة أخرى عن الفقيد فقال: في تلك الأيام التي كان عدنان المالكي هو صاحب الكلمة الأولى في سورية خاطبه بالهاتف في مكتبه مواطن دمشقي ، يمتهن تجارة الأقمشه يسدعى ( نعيم القوادري ) يطلب منه تحديد فرصة لمقابلته ، وقد أوضح له التاجر بسأن لديه مظلمة يود ان يرفعها له ، ويزيد الراوي تأكيداً بأن الفتى قال لمحدثه : ما دامت القضية فيها مظلمة فانه ليس من العدل ان يكون تحديد الزمان والمكان من قبلي كا انه ليس من الانصاف ان أتر كك حتى تأتي الي بسل الواجب يفرض علي كحاكم ان آتي بنفسي لنجدة المواطن المظلوم كي أنصفه من ظالمه . وما كان من أمر الفتى الا ان ترك مكتبه وذهب فورا الى القوادري باثم الأقمشه ليصغي من أمر الفتى الا ن ترك مكتبه وذهب فورا الى القوادري باثم الأقمشه ليصغي وأنصفه من ولم يعد من عنسده حتى أيقن المظلوم بان الفتى اهتم القضية ،

وبالرغم من أنني لا استبعد وقوع مثل هذه النجدة من عدنان خاصة بعد ما اختبرته وعرفت ما يتمتع به من مروءة جمة وشم عربية ، لا حصر لحدودها ، بالرغم من ذلك فقد رأيت الا أسجل هذه الحادثه الآخيرة على علاتها حتى اذهب بنفسي للطرف الثاني اي ( نعم القوادري ) واستفسر منه مفصلا وذلك وفقاً لما انتهجته في تسجيلي للأحداث في كتابي ( من شم العرب ) الذي لم أصغ في حقله حادثة ما حتى أتحقق من صحتها ثم اقتنع بانها حقيقة ولا يخالجني شك في صدق حدوثها .

وفي أول شهر صفر ١٣٨٣ الموافق ١٠ يوليو ١٩٦٣ ذهبت الى سوق الأقمشة في دمشق أسأل عن نعم القوادري فهداني المرشدون الى دكانه الكائن في آخر سوق الحميدية ٤ فوجدت شيخاً ربما كان في العقد السادس من عمره قوي البنيسة ٤

وقور الحيا، فبادرته بالتحية فرد على بمثلها، وقد كنت حائراً في سؤالي له خاصة بعد ما شعرت بأنه سر بزيارتي، معتقداً انني ( زبون ) سوف يأخذ منه صفقة تجارية رابحة ، ولكن سرعان ما خاب ظنه بي عندما أدرك من محادثتي له انني من هواة الأدب، ولا عجب لأن الفرى بن ميول الأدب واتجاهاته الخيالية وبين ميول التاجر وتصرفاته المادية الواقعية فرق لا يقل في مساحته وبعده من بعد المشرق عن المغرب، ولذلك لم استغرب أبداً عندما قال لي ( القوادري ) لست فارغا الآن لأسرد لك الحادثة بتفاصيلها . . قسال ذلك بعدما استفسرت منه عن صحة الحادثة . ولكن الحقيقة انني بعدما شرحت له قصدي وأوضحت له غايتي من سؤالي هذا ، وبعدما أقنعته بأنني أريد أن أتثبت من صحة الرواية لكي أضعها في سجل شيم العرب عند ذلك أقبل الرجل نحوي مبتسماً وقسال : لكي أضعها في سجل شيم العرب عند ذلك أقبل الرجل نحوي مبتسماً وقسال الذي أسدل ستاره عليها . . فقلت : أستطيع أن أروي لك الحادثة على الطريقة التي نقلتها من الراوي ، فان كان فيها ما يخالف الحقيقة فأود ان تنبهني فذهبت أسرد ما رويته من الحادثة كما وردت آنفا من الفها الى يائها ، وكان الشيخ ينصت وكأنه يستعيد ذاكرته من جديد وعندما انتهيت عدت أوجه اليه السؤال التالي:

أحقيقة ما سمعت مني؟.. فأجاب الشيخ بنعم وهو يبتسم .. فقلت اما عاد الى ذاكرتك شيء من تفاصيل الحادثة وعن كنهها ؟.. فصمت قليلا ثم قال : الذي أذكره الآن هو ان هناك ضابطاً قد استأجر منزلاً لنا وقد انتهى العقد المحدد بيني وبين الضابط بعد ان نالني من الأذى بواسطة إسكانه العناء الكثير وحاولنا ان نخرجه من المنزل ولكنه رفض الخروج وعندئذ اضطررت ان أرفع الأمر لمدنان ، لينصفنى من هذا الضابط الذي يريد ان ينزل في مسكنى بدون موافقتي ، معتمداً على نفوذه العسكري .. فها كان من أمر عدنان الا ان أرغمه على اخلاء المنزل حالاً.

ولكي أثبت صحة الحادثة بأدلتها وشواهدهـــا قلت للقــوادري أتعرف

اسم الضابط قال نعم اسمه (حسن القصاب).

وهكذا تكون المناصب عونا لإبراز مواهب الرجال الشرفاء كهذا الفتى ، وشاحذة لمروءتهم ومعبرة عن صفاء نفوسهم ، وسلاحا بأيديهم مصلتا على الظالمين ، وحصنا منيعا في حوزتهم لنجدة المظلومين ، كما انها تكون اي المناصب لعنة تاريخية على اللئام الأدنياء الذين يستغلونها لأنفسهم ، ويسيرون كل ما يملكون من طاقة في سببل مصلحتهم الذاتية حتى ولو كانت مصلحتهم هذه لا تتم الا على حساب ظلم العدد الوافر من المواطنين الأبرياء .

اما هذا الفتى فقد كان من النوع الأول الذي اتخذ من وظيفته قـوة يستعين بها للأخذ بيد المظلوم وسيفا مصلتا على الظالمين ولم يسخر وظيفته لمصلحته الخاصة قط . . وكنت أذكر على سبيل المثال حادثة بسيطة تمبر أصدق النعبير عن نزاهة الفتى وأمانته .

كنت اذكر الحديث النبوي القائل: (تهادوا تحابوا) وكنت اذكر ايضا ان النبي محمداً صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافيء عليها.. ولذلك انتهزت مناسبة عودتي من اجازة قضيتها في الجزيرة فأعددت هدية رمزية قاصداً ان أقدمها الفتى عملا بالحديث الشريف سالف الذكر ولكنني قبل ان أقدم على ذلك وجدت من الأنسب ان أخبر صديقي لكي لا أحرجه أو يحرجني وبعد سلام السفر أخبرته فابتسم ضاحكا كعادته ثم قال: انا أقبل هديتك كصديق على شرط ان تحتفظ بالهدية كأمانة عندك الى أجل غير مسمى .. فقلت ولماذا لا يكون الأجل مسمى .. قال: لأننى مقسم سراً بيني وبين نفسي بأن لا أقبل من أي انسان ، أدنى هدية ما دمت أشغل منصبي هذا .

قلت وقد تضاعف اعجابي بهواجلالي له: تكون يمينك هذه محصورة على من يحمل جنسية بلادك الذينقد تضطرهم ظروف خاصة لمراجعتك لقضاء حوائجهم.. فابتسم ثانية وقال: انه لم يستثن أحداً. فودعته وأنا أتمنى ان يقسم كل مسؤول وكل موظف في جميع الدول العربية هذا القسم .

والعجيب في امر هذا الفتى هو ان النبل لم يفارقه حتى في اللحظة التي كان يلفظ بها نفسه الأخير فيقال: انه عندما أطلق الفادر رصاصته على رأسه وسقط من الكرسى يسبح بدمـــه كان آخر كلمة نطق بها قوله: (ساعك الله) يقصد القاتل.

\*\*\*

#### تنافس بالمروءة

#### - 41 -

لئن كانت الحروب القبلية قائمة على قدم وساق منذ العهد الجاهسلي في جزيرة البعرب ، فانها في أوائل القرن الهجرى الحالي ، واواخر القرن القاسع عشر الميلادي . قد بلغت اوجها بين قبائل شبه الجزيرة . وثمة قبيلتان في جنوب الجزيرة ، كان التنافس بينها على العلاء مستمراً ، والغزوات المتبادلة قائمة بين هاتين القبيلتين ، على قدم وساق ، والحرب بينها سجال وهما قبيلة قحطان وقبيلة عتيبة — وكم وقع بينها من الغزوات والمعارك ، وكم قال الشعراء من كلتا القبيلتين من القصائد الحاسية البعيدة عن الهجاء وكم قال الشعراء من أن الغزوات والحروب التي استمرت زماناً طويلا بين عتيبة وقحطان ، وبالرغم من أن الغزوات والحروب التي استمرت زماناً طويلا بين عتيبة وقحطان ، وبالرغم من العداوة التي وصلت ذروتها القصوى بينها رغم ذلك كله ، نجدها بقدر ما يتنافسان على الصراع والقتال وسلب ابل بعضها ذلك كله ، نجدها يتنافسان على المروءة ويتسابقان على التسامح والفضل ، فكل منها يحاول أن يقدم لصاحب حيلا أكثر من الجبل الذي يقدمه له فكل منها يحاول أن يقدم لصاحب جيلا أكثر من الجبل الذي يقدمه له نده ، وذلك عندما تسنح الفرصة التي يلتقي بها الخصان ، على صعيد واحد :

حتى ولو كان هذا الالتقاء جاء بعد قتال مرير وبصورة أسر فيها أحد الخصمين خصمه ، لا بطريقة سلم ومعاهدات – كا نرى ذلك بصورة عملية بين كل من الفارس المشهور محمد بن هندي ، رئيس عشيرة برقاء – من قبيلة عتيبة ، وبين الفارس الثاني جعفر بن عَبُّود رئيس عشيرة المسعود من قبيلة قحطان . وكانت القصة على الوجه التالي إ

غزا نفر من قبيلة عتيبة متجهين نحو قبيلة قحطان ، وصب الغزاة غارتهم التي اختطفوا فيها إبلا ضئيلة العدد ، لجمفر بن عبود . فلم يسع جعفر إلا أن امتطى فرسه قاصداً مقارعة الغزاة ، حتى يعود بابله التي اختطفها المعتدون ، وبينا هو يحث السير مسرعاً ليلحق بالعدو . واذا به يجد نفسه مطوقا من جميع الجهات ، من فرسان العدو . وعندما وجد مقاومته لحؤلاء القوم ضرباً من الانتحار ، استسلم للأمر الواقع وأحنى رأسه للقدر ، حتى تم اسر العدو له بدون قيد ولا شرط فهو تحت رحمة اعدائه الآن ، لهم ان يقتلوة ولا عيب عليهم بقتله حسب العادات المألوفة في وقوع العدو بين يدي اعدائه الذكرة ، ولهم ان يعفوا عنه فهذا يعتبر كرماً واحساناً من الغالب المنتصر على عدوه المغلوب .

كانت الغزاة التي اختطفت ابل ابن عبود قليلة العدد ، وكان ابن عبود بقدر ما لديه من العلم الأكيد بقلة عدد الغزاة واثقاً من نفسه ومعتمداً على بطولته بأنه قادر على مقارعة هؤلاء الغزاة القلة ... وإعادة ابله منهم قهراً كا أخذت منه ، هكذا كانت عقيدته وثقته بنفسه ، كان مؤمناً بأنه سوف يحقق ما ينويه فيا لو كان القوم هم القوم القلة الذين نهبوا ابله ، ولكن الموقف تبدل فجاة عما كان يظنه الرجل ، والسبب في تبدله هنذا هو ان الغزاة الذين اختطفوا ابله القليلي العدد من نفس الذين اختطفوا ابله القليلي العدد و انضموا الى غزاة كثيري العدد من نفس قبيلة عتيبة وبرئاسة محمد بن هندي رئيس عشيرة برقاء التي هي من اكثر وأقوى العشائر في جنوب الجزيرة ، فلم يكن امام ان عبدود الآن إلا أن

ييأس من ابله التي لا قدرة له على ارجاعها ، خاصة بعدما رأى القوة الاخيرة التي بهره كثرة عدد فرسانها : فليس له الآن إلا ان يحاول النجاة ما استطاع ... هكذا كان قرار ابن عبود النهائي ولكن أنتى له النجاة ... وهل يستطيع الفرار والنجاة وقد أحاط به الغزاة من كل جانب حتى اعتقلوه بدون أن يكون لديه من الوقت ما يمكنه من المقاومة او ان يأخذ لنفسه عهداً يصون به كرامته ويحفظ دمه ؟..

لم يستطع ابن عبود ان يفعل شيئاً من ذلك ، فقد خلب على امره وجيء به أسيراً الى رئيس عتيبة وفارس نجد محمد بن هندي ، ولم يعلم ابن عبود ماذا يلاقي من ابن هندي ؟ فان قتله فلا يعاب بحكم انه اخذ (شلعا لا منعاً) أي قهره الأعداء واستسلم بدون قيد ولا شرط ، وان عفا عنه وترك سبيله فهذا تكرم وفضل منه ، والفضل لا يستفرب من شجاع كريم كابن هندي ، وقد كان ابن هندي الى المروءة أقرب منه إلى العقاب ، والى الكرم أقرب منه الى الطمع ... وذلك انه ما ان رأى ابن عبود حتى قفز واقفاً مرحبا به ومعانقا إياه فكأنه ضيف عزيز لا عدو جيء به أسيرا ، كما ان ابن عبود عندما رأى من ابن هندي هذه المقابلة الحسنة بادله بتحية مماثلة وبعد ذلك جرى بينها الحوار الموضح معناه كما يلى :

ابن هندي: انها فرصة ميمونة التي جمعتنا بكم فلو أردناها أمنية لما تحققت ...

ابن عبود: وأنا ايضا شديد الحرص على الاجتاع بكم واتمنى أن اراكم وذلك انني كنت أسمع بذكركم الطيب العاطر ، ولكن لم تتح لي رؤيتكم إلا في الهيجاء وعلى صهوات الحيل ، وذلك ساعة تكون حوافر خيلنا وخيلكم قد حرثت الأرض حتى لا يرى المرء منها الا موقع حافر فرسة ، كا ان دخان بنادقنا وبريق سيوفنا وأسنة رماحنا قد حجبت عنا أشمة

الشمس ووجه الساء، ومن بديهات الأمهور ان لا أتمكن من رؤية وجهك الكريم في تلك الساعات العصيبة ، واستطرد ابن عبود الى ان قال : ولئن كنت أتمنى رؤيتك فانني اود ان أراك إما ضيفا في منزلي لأقوم بواجبك الذي تفرضه علي منزلتك ومقامك الجليل ذلك المقام الذي اعتقد بأنسني مهما نحرت لك من الابل فلا أراني قمت لك بالضيافة التي تتناسب مع منزلتك المحترمة لا كزعيم من أكبر زعماء القبائل فحسب ، بل وكفارس من أفذاذ فرسان العرب قاطبة ، ثم استدرك ابن عبود بحديثه وقال : أجل اود أن أراك ضيفا لا أود أن اراك في ارضي غازيا ، فان لم تكن الأولى فانني كنت أتمنى ان أراك أسيرا بين يه كما ساقني القدر اسيرا بين يديك الآن ...

ابن هندي: اذن ما دام ان كلا منا يتمنى ان يرى صاحب ، ما دام الأمر كذلك فقد تت هذه الأمنية لكلينا ، بصرف النظر عن الظروف التي جمعتنا .

ابن عبود : ان مدار البحث هنا يدور حول الظرف الذي جاء بي الى هنا ، فهو بالنسبة لكم مناسبة طيبة فيها انتصار وفيها لقاء آخوى .

ابن هندي : ماذا تعني بالانتصار ؟.. فاذا كنت تقصد بذلك الابل التي اغتنمها رفاقي فانني سوف أعيدها اليك .

ابن عبود: انت يا ابن هندي من اعقل الرجال؛ ومن دهاة العرب المارفين بأخلاقهم وشيمهم ، ولكنك ساعك الله تريد ان تتجاهل الحقيقة والا ما هي قيمة الابل او الفرس يجانب مرارة الغلبة بالنسبة إلى فأنا اتمنى بأن فرسي قتلت في المعركة كما اتمنى ان ابلي اصيبت بجرب اودى بحياتها

جميعا ، وان اكون منقصرا واتمنى ايضا أنه لو اتبحت لي الفرصة فقاتلت فيها واصابني ما اصابني من حدة سيوفكم ، واسنة رماحكم ، على ان اقع اسيرا بين يديكم ... هذا بالنسبة إلى ، أما بالنسبة البكم فانني على يقين من العلم بأن كلا من الفرس والابل التي غنمتم مني ثم تريدون ان تهبوني اياها لا اهمية لها عندكم بجانب لذة النصر المعنوي عندما تقاس هذه اللذة بجانب الغنيمة المادية لأن القضية بالنسبة لنا ليست قضية غنيمة ابل او كسب فرس بل هي قضية معنوية .

ابن هندي: يبدو انك مغلساظ كثيرا من أسرك، اكثر من اي شيء آخر.

ابن عبود : اجل .

ابن هندي: ألم يسبق لكم يا بني قحطان ان اسرتم وقتلتم من فرسان عتيبة احدا ..

ابن عبود : كيف لا وفارسنا قنيفذ بن لبده الذي غنم من خيل عتيبة اكثر من عشرين فرسا منها ما غنمها عمدما قتل فرسانها ومنها ما غنمها عن طريق ( المنع او الشلع ) .

ابن هندي : اذن واحدة بواحدة ، والزمان يـدور ، البوم لنـا وغدا لكم ..

ابن عبود : صدقت ، وهـذا المثل خـير معز لي بالنسبـة لوضعي الراهن ...

ابن هندي : لعلك الآن رضيت ولم يبق في نفسك شيء . .

ابن عبود : نعم رضيت كل الرضا وانما بقي في نفسي حاجة أود أن تتعهد لي بتنفيذها .

ابن هندي : لقد تعهدت لك بتنفيذ كل ما تطلبه مني مسبقا شريطة ان استطيع القيام بتنفيذه .

ابن عبود : انا لا اطالبك بشيء لا يمكن القيام بتنفيذه .

ابن هندي : ما دام الأمر كذلك ، فلك علي عهد لأنني سأنفذ كل ما تريده منى .

ابن عبود: لقد وهبتني يا حضرة الأمير إبلي وفرسي وبقدر ما اجدني عاجزا عما يقتضيه الواجب بشكرك بقدر ما اكون راضيا عنك ومقدرا لك الجيل فيا اذا قبلت مني الفرس والابل ضيافة مني لكم .

ابن هندي : ولكنني قد وهبتك ذلك مسبقا وليس من شيمة الكريم ان رفض الهبة كما انه ليس من شيمتي ان آخذ ما وهبته ..

ابن عبود : ترى لو قدمت اليك عند الهلك ونزلت ضيفا في دارك الا تنحر لي هذه الإبل التي غنمتها مني او ربما تزيد عليها .

ابن هندي : اجل ان مقامك وقدرك يفرضان عليّ ان افعل ذلك .

ابن عبود: ما دام الأمر كذلك فأنت الآن في ارضي وعند اهلي فما عليك الا ان تختار مني احد الامرين: إما ان تتبل دعوتي وتذهب معي لأقوم بشيء بما يفرضه عملي الواجب نحوك ، وإمما ان تقبل إبلي همذه كضافة لك ...

ابن هندي : انني سأترك الخيار لك ، فأيهما ترضاه فانني موافق ...

ابن عبود : افضل ان تقبل دعوتي اولاً ...

ابن هندي : لقد قبلت ذلك شريطة ان تقبل الفرس والابل .

ابن عبود : اما الفرس فقــد قبلتها ، واما الابــل فانما هي ضيافة لك ...

ابن هندي : ألم نقبل دعوتك على ان تقبل منا الابل ...

ابن عبود : هذه الابل لا علاقة لها بضيافتك في منزلي لأن ضيافة المنزل شيء وضيافتك في الطريق شيء آخر .

ابن هندي : اذن لقد قبلت هذه الابل ضيافة منك إلى في المنزل وفي الطريق ، وأنت ما عليك إلا ان لا تتراجع عن قبولك الفرس .

ابن عبود : كنت اتمنى انك قبلت دعوتي ، اما وقد اعتذرت عن ذلك فاني اقبل الفرس تنفيذاً لرغبتك .

ابن هندی : وها انذا استودعك الله ...

ابن عبود : إذهب في رعاية الله وامانه ...

وعند ذلك تفارق البطلان بعد هذا الحوار والتنافس على فعل الجميل ، فكل منها يود ان يسبق صاحبه في المروءة ، وهـذا ابن عبود الذي امتطى فرسه جاريا وراء العدو ، مخاطرا مجياته لكي يعود بإبله من الذين اغتصبوها ... هذا الرجل نراه الآن يرفض بكل إصرار قبول إبله ، كمعروف من ابن هندي ، لأنه يريد ان يستردها بالقوة ، وبحد السيف ، كما اخذت منه بالقوة . فهذه هي الشيمة العربية الأصيلة ،

وهذا هو الخلق العربي العربي ، وهذا هو التراث الخلقي الذي سيبقى ما بقيت الدنيا ، وسيرثه احفادنا ، بعسون الله ، كا ورثناه نحن من احدادنا (١) ...

١ - وبعد فهل للصهاينة وكل من دار بفلكهم ومن اعترف بباطلهم ، سواء من رجال الاستمار الاقتصادي او رجال الاستمار الفكري ... اقول هل لهؤلاء واولئك ولاسرائيل ان يفقهوا جميعاً ان كل محاولة تبذل في سبيل احلال السلم بين العرب والصهاينة فاغا هي محاولة عقيمة فاشلة حتى ولو قبل اليهود مشروع التقسيم فانه لا يمكن ولا بوجه من الوجوه ان يقبل الحلق العربي أن يأتي مشردو البشر ويغزوننافي عقر دارنا ويغتصبوا ارضنا ويبتموا اطفالنا ويرملوا نساءنا ومن ثم يحاولون عبثا التفاهم مع العرب على حساب كرامتهم بعد ما اختلسوا منا حصة الاسد وابتلموها غنيمة باردة ... يا لها من سخرية ?..

## الكبير لا يقصد إلا في الأمر الكبير -٣٢ –

قرأت في كتب الادب العربي قصة وجيزة كان مضمونها ما يلي :

جاء اعرابي يستنجد برجل من رجال العرب، ذوي المروءة ، فقال المستنجد: لقد جئتك لأمر صغير ليس ذا اهمية . قال ذلك قاصداً أن لا يتردد الرجل الذي يستنجد به من قبول نجدته ، فيا اذا أدرك أن الأمر صغير لا أهمية له. ولكن صاحب النجدة جعلت ثقته بنفسه يرى أن في هذه الكلمة اهانة له وجرحاً لكبريائه ، ولذلك اجاب المستنجد على كلمته هذه بقوله :

انني رجل كبير والكبير لا يستنجـد به الا في الأمر الكبير . وما عليك في حاجتك الصغيرة الا أن تذهب بها الى رجل صغير .

هذه الحادثة كما اشرت آنفاً قرأتها في كتب الادب العربية – وعلى اي شكل فان التاريخ العربي والاحداث العربية كثيراً ما تتشابه باسلوبها ووقائعها ومعانيها حتى تكاد تكون الحادثة التي وقعت اليوم قد وقع ما هو بماثــل لها في تاريخ الادب العربي القديم .

فهناك رجل من بادية شبه الجزيرة لا استحضر اسمه الآن · وانما عرفت عنه

كلمة مشهورة ، وهو انه جاءه رجل ، فقال ( انني مستجير بحاك ، فقال الجير : عن ماذا استجرت . فأجابه قائلا : أنا أكبر من ان اجير المعتدى عليه فاذهب الى غيري . وستجد كثيراً من الرجال الذين يجيرونك اما انا فانني لا اجير الا المعتدى لا المعتدى عليه ) .

هذا طبعاً خلق العربي الجاهلي ، ولكن الاسلام جاء وهذ"ب اخلاق العرب وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (لعن الله من آوى محدثاً) . ومها يكن الامر فان الاحداث كما ذكرت سابقاً تعيد بعضها بعضاً في كثير من المناسات .

والمناسبة الحديثة التي نحن بصدد ذكرها هي كما يلي :

في عام ١٣٧٣هـ –١٩٥٣ م. كنت فيالقاهرة وكان أيامها الملكالسابق سعود موجوداً هنــاك . فجاءني صديق عزيز لا زال على قيـــــد الحياة . ولكنني لا استطيع ان اذكر اسمه لانني لم استأذنه وأخشى انه لا يرغب ان ينوه باسمه .

المقصود ان صاحبي هذا اكد لي بأنه كان قد جلب مسدسات وذخيرتها من اوربا ، بكمية ضئيلة لا تتجاوز حمولة حقيبتين صغيرتين ، حسب ما يستطيعه من رصيده المالي الذي وضعه كله ثمنا لهذه المسدسات عندما كانت هذه تباع في المملكة العربية السعودية ، بصورة علنية لا محذور فيها ، وكان من يأتي بها الى المملكة يحد ربحاً مغريا من ورائها ، ولذلك جاء بها صاحبنا من اوربا عن طريق القاهرة قاصداً أن يبعثها للمملكة . ولكن الذي حصل هو ان الحكومة السعودية ، أصدرت امراً يقضي بمنع بيع المسدسات . فظلت بضاعة صاحبنا في القاهرة ، وعندما جاء الملك سعود وجد صاحبها في بحيثه فرصة تجعله يبعث (حقيبتيه) مع احد رجال الحاشية - يقول صاحبي ذهبت اولاً الى شخص من اصدق اصدقائي في الحاشية فطلبت منه ان يحمل ما عندي ، فاعتذر بدون أن يعلم ما في داخسل هاتين ( الحقيبتين ) يقول - فكنت اسمع عن المرحوم ما في داخسل هاتين ( الحقيبتين ) يقول - فكنت اسمع عن المرحوم ما في داخسل هاتين ( الحقيبتين ) يقول - فكنت اسمع عن المرحوم

العقيد (١) محمد الذيب بأنه رجل ذو مروءة جمـة فذهبت اليه في (فندق الكونتنتال) في القاهرة وذكرت له حاجتي ، فلبى طلبي بدون أن يبدو منه أدنى تردد . ويؤكـد صديقي بأنه عندما رأى ما أبداه الذيب من حسن استقبال واستعداد لقبول طلبه خجل منه وقال له أن حقيبتي فيها محذور وهو كذا وكذا . . فكان الجواب من الذيب حسب ما نقلته من الراوي نصا كالآتي: ( اذا لم يكن في حقيبتك محذور فاذهب بها الى غيري) . حينا ذكر بي صديقنا هذه الكلمة عدت بذاكرتي الى تلك الكلمة التي نسبت عن احد رجالات العرب القائلة ما معناه : الكبير لا يقصد الا لكبيرة . . .

فرحم الله محمد الذيب؛ لقد عرفته ذا مروءة غزيرة وشهامة لا حدود لها. . ولذلك لم استغرب هذه الكلمة منه ، وقد كان الى جانب مروءته وسخائه ، ذا المام بتاريخ العرب وادبهم وكثير المطالعة والقراءة ، وقل ان رأيته خارج عمله الا وهو يحمل كتاباً من كتب الادب او التاريخ .

وعلينا ان نستدرك هنا بأن ما ذكرته عن مروءة الذيب وشهامته لا علاقة له بما ذكرته من اطلاعه على الادب والتاريخ العربي ... فتلك السجايا خلق مطبوع في النفس وموهبة من الله لا علاقة لها بكثرة المطالعة او عدمها . فكثيراً ما نجد أمياً لا يعرف شيئا من حروف الهجاء ولكنه ذو مروءة ونجدة وشهامة لا يوجد منها مثقال ذرة عند بعض المثقفين الذين درسوا علوم الدنيا والدين معا .. ومما لا شك فيه ان العلم من حيث هو ، نعمة كبرى وفوائده لا تقدر بثمن فاذا وجدنا مثلاً مثقفا واسع الاطلاع ولديه من المروءة وكرم

١ - محمد الذيب من ساكني مدينة بريدة عاصمة القصيم وهو المعاون وقتها لوئيس الحوس الملكي الحاص توفي رحمه الله عام ١٣٨٠هـ ١٩٦٠ .

الخلق ما هو طبع اصيل في نفسه ، ثم وجدنا امياً ايضا مطبوعا على الشهامـــة والنجدة فان الاول سوف يكون افضل من الاخير لا محالة لانه جمع بين ادب الدرس وادب النفس . .

وعلى كل فالعلم من اهم الوسائل واقوى العواملولكنه وسيلة لا غاية ومقوم لغيره لا مرجح ...



# الفصّ لُ السّرَابع

# الفراسيت

د اتقوا فراسة المؤمن ، فانه ينظر بنور الله ، (حديث شريف)



# کما ظن أن یکون کان – ۳۳ –

شاءت سنة الله أن يبرز في كل قبيلة وبين كل جيل وجيل ، قائد تتوفر فيسه صفات القيادة بكاملها ، وتبقى شهرة هذا القائد او ذلك الزعيم مهيمنة على تلك القبيلة ، لا يستطيع ان ينافسه عليها أحد.. حتى يغيب شخصه من عالم الدنيا. وأغرب ما في الأمر ان هذه الصفة الموجودة في بني الانسان موجودة ايضاً في عالم الحيوان ، وهي ظاهرة عرفها هواة صيد الظباء أكثر مما عرفها غيرهم ، ويؤكد هؤلاء ان الصياد المأهر بحكم التجربة يعرف ان الظباء قائداً .. ولذلك يحرص ان يقتل القائد فاذا فعل فانه سوف يقتل العدد الكثير منها ، والحكمة في ذلك ان الظباء بعدما يقتل قائدها (١) تظل فترة من الوقت وهي حائرة لا تعرف الطريق ، الى ان يبرز من بينها قائد يتقدمها فتتبعه الى نفس الجهة التي يتجه اليها . .

وما دامان هذه هيحالة الحيوان ، فانه من مسلماتالأمور ان تكون هــذه

١ - يكون قائد الغزال تارة ذكراً ويسمى التيس ، او تكون احياناً انثى وتسمى
 ( العنود ) .

الصفة موجودة في بني الانسان بصورة أكمل وأشمل .

\* \* \*

وفي منتصف القرن الهجري الماضي كان هناك زعيم لمع نجمه لا بين ظهراني قبيلته عنزة فحسب ، بل طار صيته وارتفعت شهرته حتى عند القبائل العربية الأخرى وهو (عقاب بن سعدون العواجي) (١) ذلك الفارس المشهور وقائد عشيرته ، بلا منازع والى جانب ذلك كان شاعراً موهوباً ، ولكنه مقلل في شعره كا كان ذا رأي سديد وبصيرة نافذة ، ينظر الى عواقب الأمور بفكره الثاقب ويخشى وقوعها قبل ان يتحقق مفعولها . . ويتنبأ بما سيكون قبل ان يكون . .

وفي احدى الغزوات التي وقعت بين قبيلتي شمر وعنزة حصلت مبارزة بينه وبين فسارس من فرسان شمر يدعى (كنعان الج الوقي) وكانت المبارزة فوق صهوتي فرسيها فهجم كل منها على صاحبه وطرحه ارضا ، بدون أن يظفر احدهما بالآخر ، وفي حالة وقوعهما ارتمى سيف كل واحد منهما من يده ، فهجم عقاب على سيف الشمري والتقطه من الأرض ، وفي الوقت ذاته هجم الفارس الشمري على سيف عقاب والتقطه هو ايضاً من مكانه .

#### تنافس بالنجدة:

وما ان سقط الفارسان ارضاً حتى تنسافس فرسان كلتا القبيلتين على نجدة الفارسين ففرسان عنزة هبوا مسرعين لنجدة فارسهم وزعيمهم ، وفرسان شمر أسرعوا لنجدة احد فرسانهم ، وكان الموقف بالنسبة للفارسين اللذين سقطا على

١ - راجع ج ١ من شم العرب للمؤلف الطبعة الثانية من ص ١٦٣ - ١٦٨.

إلارض حرجاً للغاية. فكل واحد منهما اصبحت حياته مهددة فيما اذا سبقت فرسانه ولو ثانية واحدة .. واذا تدبر القارىء بدقة وضع الفارسين بهذه اللحظة الحاسمة ومن ثم تصور نفسه انه واحد منهما عند ذلك يعذر أي منهما اذا امتطى فرس صاحبه بدون شعور منه لينجو بنفسه وهذا ما حصل فعلا حيث أسرع عقاب وامتطى صهوة الفرس التي تليه كا ان أبا الوقي – امتطى فرس عقاب وصفتها القريبة منه لينجو من ان يظفر به اعداؤه .. ولئسن كانت هذه المبارزة بين الفارسين من حيث واقعها العملي كا تعبر عن انتصار احدها على خصعه كانها من حيث الشكل تعتبر انتصاراً للفارس الشمري من شتى الوجوه الآتية :

اولاً – ان الفارس الشمري بالنسبة لعقاب يعتبر نكرة .. ولم يعرف اسمه ويبرز في عالم الفرسان الاعند هذه المنازلة لا قبلها هاولا بعدها ، ومعناه ان الشهرة التي نالها فيما بعد كانت على حساب عقاب ليس الا ، وهذه الحقيقة لم تغب عن ذهن عقاب .

ثانياً – اغتنامه لفرس عقاب بدلاً من فرسه واكتسابه لسيفه يعتبر ايضاً نصراً كبيراً بالنسبة ( لأبي الوقي ) وان كان اغتنامه لفرس عقاب واكتسابه لسيفه جاء بدون قصد ، وان يكن عقاب ايضاً اغتنم فرس نيد و وسيفه ، ولكن النسبة بين الرجلين بعيدة كبعد المشرق عن المغرب .

ثالثاً هو ان فرس عقاب معروفة انها من الخيل الأصائل التي يندر وجودها عند العرب . . والفرق بين فرس عقاب وبين فرس ( ابا الوقي ) كالفرق بين منزلة وشخصية الرجلين ، ومن أوضح الأدلة على ذلك البيت الذي سيأتي ضمن القصيدة التي سوف نوردها في موضعها من مجئنا هذا .

رابعاً – وجود الشاعر الشمري المشهور المدعو (مبيريك التبيناوي) (١) الذي ما من حادثة تصدر عن قبيلته الاوينشد فيها قصيدة يتناقلها الركبان، بشكل يصور فيه الحادثة لمن لم يرها بأنها كلها انتصارات لقبيلته، فوجود هذا الشاعر كان يعادل في منظر عقاب كل المعاني الثلاثة السالفة الذكر بل ويزيد عليها أضعافاً مضاعفة.

١ - انظر ص ١٦٨ ج١ من شم العرب للمؤلف الطبعة الثانية .

### البطل الذي لم ترهبه أنصلة السيوف ولم يخش أسنة الرماح خاف من الشعر

وبالرغم من أن عقاباً جباراً جَلْداً لا تلين له قناة ولا تزعزعه الأحداث مها تفاقمت ، ولا يستكين لخطوب الدهر مها عظمت ، ولا يبالي بمفاجات الزمان ومحنه مها بلغت من الشدة ، بالرغم من هذا كله نجده لم يستطع ان يكظم غيظه او يوارى جزعه او يملك أعصابه ، بل بدأت علامات الضجر ترتسم على وجهه العابس ، وأدلة التذمر وفقد الأعصاب يلوحان الناظرين من نبراته وأحاديثه ، فحاربت عيناه النوم وأعرضت نفسه عن الطعام . . اللهم الا ما يسد به رمقه ، وعزفت عن النساء ، وتبلدت عاطفته عن مداعبة طفله الوحيد الذي يتفانى بمحبته ونأى بجانبه عن رجال قبيلته الذين يركنون الى رأيه ويستمتمون بأحاديثه ، ولم يكن هناك أحد من رجال قبيلته يرضى عقاب ان يبث شكواه اليه او يتظاهر أمامه بالضعف . . كا انه ما من احد يستطيع ان يجرأ ويسأله عن اسباب انهياره وقلقه سوى شخص واحد وهو والده سعدون ، ذلك الشيخ الذي عركه الدهر ، هو الوحيد الذي ذهب لابنه يعاتبه على ما بدر له من ضعف ووهن لم يعهدهما به ، ومن جملة عتاب الشيخ ولومه لأبنه قوله :

- كنت اعرفك يا بني صخرة تتحطم عليها الأحداث ، فما الذي بدلك عما

١ ـ ينسب عن نابليون بانه يقول : أفضل ان أقاوم اربعة آلاف جندي على ان اقاوم اربعة كتاب . وما يقال عن تأثير الكتاب في عهد نابليون الذي هو امتداد لهذا المهد يقال عن الشعراء عند العرب .

كنت عليه ، ثم استطرد الشيخ يقول : انا لا اعرف شيئا يوجب انهيار اعصابك سوى اغتنام فرسك وهذه وان كانت فرسا اصيلاً ، وقليل من الخيل الذي يقوم مقامها..ولكن من الممكن ان تستعيض عنها بجواد من نوعها وأحسن منها .)

وبعدما انتهى الشيخ من حديثه أجاب الابن والده قائلا بعد ان تنهد بشدة:

- وهل تظن يا والدي ان ما اعانيه من ضجر وقلق ناتج من اجل الفرس...
- اذاً ما هي الاسباب التي جعلتك تصل الى هذا الحد من الارهاق والهموم
   التي فتكت بجسمك ؟ . .
- ـ ان الذي يهمني حقا ويقلق راحتي هو بيت الشعر الذي سرف يهجوني به شاعر شمر ( مبيريك التبيناوي ) .
- \_ ماذا يةول عنك التبيناوي انه لن يجد عليك اي مغمز ينال من شرفك ، واذا حاول ان يبهتــــك او يفتري عليك بشيء انت منه برى، فإن ذلك لا يضيرك . .
  - ـ سوف يهجوني الشاعر ببيت يبقى مثلا عند المرب .
    - ـ ما هذا البيت الذي تخشى ان يقوله التبيناوي ? . .
      - \_ سوف يقول بلا شك:

السّينف مِن يمنني عقاب خذيناه (١١) والخيسل عبدل كديشها بالأصايل

ولما كان والدعقاب شاعراً فقد ادرك حقيقة ما تنبأ به ابنه واناحاول ان يخفف بنصحه لابنه بعدم اهتامه لما يقوله الشاعر الخر. وحيث ان منازل كل من قبيلة شمر وقبيلة عنزة كلاهما مجاور بعضهما للآخر ، والخبر الذي يحدث اليوم عند احدهما يعرفه الطرف الثاني غداً ، وبالأخص القصيدة التي ينشدها الشاعر التبيناوي الذي اشبه ما يعبر عنه بعصرنا الحديث بوكالة (رويتر) .. فأي بيت يقوله هذا الشاعر سوف يكون له دوي في أندية ومجتمعات كلتا القبيلتين وسوف يحفظه الرجال والنساء على حد سواء.. ولذلك لم تمض على المعركة مدة وجيزة إلا والبيت الذي تنبأ به عقاب وخشي أن يقوله الشاعر ذلك البيت بالذات قاله التبيناوي لفظاً ومعنى اللهم الا انه لم يكن صدرا لقصيدته ولكنه اصبح هو بيت القصيد...

واليك بعضاً من القصيدة :

ابا الوقي بالبيض خُضتِن بِمناه أنا أشهد أنه من رفاع الحمايل

المعنى: اشاد الشاعر بمطلع قصيدته اولاً بالفارس المدعو ابا الو"قي" واثنى عليه ، بمعنى يقول فيه يجب على نساء الحي" ان تمطر راحة ابا الوقي اليمسين بالمسك لأنه فارس ومن سلالة ابطال عريقين بالمجد ..

السّيف من يمني عقاب خدّيناه والحسيل السيف من يمني عقاب خدّيناه

هذا البيت كما ذكرنا آنها هو بيت القصيد وهو الذي تنبأ به الفارس العواجي ، وقد اوضعت معناه مقدماً ولذلك لا ارى داعياً لتكرار شرحه ...

## من فِعلنا بيع اطيَب الخيل بار داه وحُلُو قِسم المنسمح يا بن وايل

يقول في صدر البيت الاول: اننا اغتصبنا منكم اطيب الخيل وتركنا لكم الفرس الرديثة ، وفي عجز البيت يقول: ان هذا التصرف فيه عدل منا وانصاف ( وهذا من نوع السخرية ) ...

المقصود: أن تنبؤات عقباب جاءت طبقيا للأصل الذي كان يظنبه ويعتقده ...

# الشيخ الذي تنبأ بما سيكون قبل ان يكون -٣٥-

يعتز العربي بنسبه من ناحية امه كاعتزازه به من ناحية ابيه ، كما ان العرب واهل البادية بصورة خاصة يؤمنون بالوراثة من ناحية نسب الآب ، فانهم ايضاً يؤمنون ايمانا راسخا بها من ناحية نسب الام . .

والحسديث الشريف يقول : ( إياك وخضراء الدمن فإن العرق دساس ) . . وخضراء الدمن المرأة الجميلة في المكان غير الشريف .

وقد نجد من رجال البادية رجالاً يبلغ بهم الاسراف بهذه الناحية درجسة تجعلهم لا يقف بهم الامر الى الحد الذي يجمل احدهم يفخر بخاله المباشر فحسب ، بل يذهب به الامر الى ما هو أبعد من ذلك ، فنجده مثلاً يعتز بخال ابيه وبخال أمه . ومن أصدق الادلة على ذلك – البيت الذي أنشده الشيخ (العاصي الجرباء) رئيس قبيلة شمر الفرات بادية سورية عندما قال:

به الزعيلي والدويش وعضيب خال أمه وكاد

بهـــذا البيت يعبر لنا الشاعر بثنائم على ابنه المدعو الهادي بأنه عريق بنسبه من شتى الوجوه ، فتجده يفخر بنسب ابنه من قبل خال امه الذي هو

مضيب ابن موعد (١) الفارس المشهور ...

وثمة ظاهرة اخرىوهي ان البدوي يعتقد ان بعض الأسر يكون في نسائهم ميزة من حيث النجابة .. والعكس بالمكس تماماً ..

فتجدهم مثلاً يعتقدون أن الفتى الذي تكون أمه من الأسرة الفلانية أو من الفخذ الفلاني فأنه لا بسد الا أن يكون نجيباً ، بصرف النظر عن كون رجال هذه الأسرة كلهم نجباء أو عاديين ، فهذه الناحية لا علاقة لها في الموضوع الذي نحن بصدد ذكره . . .

ولما كان للعادات أكبر الاثر وأعظم التأثير في تسيير بجرى حياة الكثير من الناس ، فانه يصدّف ان تصح هذه النظرية ، وعندما تلتقي الصدف والايمان بالعادات على صعيد واحد، فلسوف يزداد الايمان بتلك العادات بصورة يستحيل معها تفنيد رأي المؤمنين بها. وهذه القصة التي بين يدي القارىء من جملة القصص التي تجعل الايمان بتلك الظاهرة حقيقة معترفاً بها بين رجال القبائل ونسائها.. وتاريخها يقع في ١٢٣٠ هـ اي منذ قرن ونصف القرن ومضمونها كما بلي :

كان صالح بن رغيلان (٢) من الاسر التي يقال عنها ان نساءها لا بد الا ان يكون مولودهن نجيباً ، وكان بكره انثى فراح ( فايز بن هذيل ) (٣) يخطب ابنة ابن رغيلان ، وكان قصده من ذلك هو ان يرزق مولوداً نجيباً ، فوافق والد الفتاة ، ولكن بعد ان طلب مهراً فيه من المفالاة ما يثقل كاهـــل الخطيب ، الامر الذي جعله يتنصل من رغبته بهذه الفتاة ، ويذهب ينقب عن ضالته من

١ - راجع ص ج من شم العرب للمؤلف.

٧ ـ صالح بن رغيلان بن علي من قبيلة شمر .

٣ \_ فايز من مشاهير فرسان قبيلة شمر ,

طريق آخر . وبمحض الصدفة رمى به الفال الى رؤية فتاة ذات جمال رائع ، وكانت الرؤية ليلاً بصورة تجعله يستطيع ان ينظرها بخدرها بدون ان تراه . وكان الفصل شتاء وكانت الفتاة تصطلي على حمو النار ، وضوء النار الساطع كان ينعكس على بياض بشرتها الناصع ، فدنا بخطى و نيدة لينظر البها من قرب ، وبدنوه رأى جمالاً عربياً رائعاً ، فأصيب الرجل بذهول أفقده الرشد وجعله يفكر بالاقتران بها بدون ان يسأل عن حسبها ونسبها اللذين كان ينشده ينكر بالاقتران بها بدون ان يسأل عن حسبها ونسبها اللذين كان ينشده الشمس حتى ذهب مسرعاً الى صديق له عزيز ليخطب له تلك الفتاة من ابيها . وكانت المدة بين ذهاب الرسول لوالد الفتاة وبين عودته اليه حاملاً موافقة والد الفتاة قصيرة جداً ، وبعد الموافقة لم يكن لديه من الصبر ما يجعله ينتظر لحظة واحدة ، بل دفعه الشوق والغرام الى مواصلة سعيه ، فذهب وعقد النكاح وتم ناحه بالحسناء باقرب ما يمكن من السرعة . . وعلى الفور حملت وأنجبت ذكراً .

وعندما كان فائز جالساً امام بيته الشعر على مقربة من نادي الضيوف وبعيداً عن الرواق الحائل بين المكان المعــد للنساء المسمى بـ ( الرفه ) وواضعاً مولوده الجديد في حضنه ويداعب الطفل تارة ويقبله أحياناً . .

#### زهده بعروسه الجميلة وشككه بنجابة ابنه!!

في تلك اللحظة دخل عليه شيخ أشرف على نهساية العقد السادس يدعى ( فضيل بن غانم ) من اقاربه الادنين ، وكان فضيل من الرجال الذين يركن الى رأيهم في الامور الهامة ومن أرسخ رجال عشيرته علماً في التقاليد والعادات، وعندما تبادل التحية مع صاحب البيت جلس في مكان مشاهد لفائز ، وظل يرسل بصره خلسة نحو الطفل الذي في حجر ابيه ، ففطن له فائز وأدرك ما يحوك في صدره نحو مولوده الجديد ، وانما ارادان يتجاهله وكأنه لم ينتبه له

ولكن الشيخ لم يتركه يتادى بتجاهله بل راح يتحرش به ليكشف القناع عما يدور في نفسه فوجه اليه السؤال التالى :

– من هو خال ابنك ؟..

#### فرد عليه قائلا:

- أجاهل بخاله ام تتجاهل ؟ . .
  - فسر سؤالي كيف تشاء ..
- ـ ألا تعلم ان الفحل (١) يشبي ؟ . .
- بلى ولا شك ، ولكن مهما بلغ الفحل من الاصالة فانه لا يكون ابنه نجيباً ما لم تكن امه من فحل نجيب ..
- هذه نظرية نتناقلها نحن منذ العهد الجاهلي وما قبله ، وقد تصيب مرة ولكنها تخطىء مراراً .
  - انها نظرية حق ، ويندر جداً ان لا تكون على صواب ...
    - \_ ماذا تقول بفارس العرب عنترة العبسى ؟ . .
- ـ عرفت ماذا تعني فكأنك تقول انه ابن أمـــة سوداء ومع ذلك بلغ من الشهرة بفروسيته مكانة لا ينافسه عليها احد من فرسان العرب قاطبة . .
  - \_ اجل هذا هو الذي اعنيه بالذات . .
- ـ هناك فيه تباين بعيد بين ابنك هذا الذي عرف خاله بأنه (شاوي) (٢) ولم يعرف عن نسائه و لا عن اهله النجابة قطعياً ، وبين عنترة الذي وان كان من

٠ \_ يشير الى نفسه بأنه اصيل وشجاع وان ابنه سوف يكون نجيباً ما دام انه هو والده ..

٢ ـ الشاوي هو راعي الغنم . واصحاب الإبل والحيل ينظرون اليه نظرة احتقار .

أمة سوداء ولكنه أثبت عمليا بأن أمه من النساء اللواتي ينجبن الابطال امثاله.. ولو ان خالته واقعها عربي فارس كشداد والد عنترة لأنجبت منه فتى لا يقلل شجاعة عن عنترة ، وانت اذا استطعت ان تؤكد بأن واحدة من أسرة اصهارك أنجبت من أي عربي مولوداً فارسا نجيبا فانني سوف اتراجع عن رأبي، وان لم تستطع كها اعتقد بأنك لن تستطيع فانني من الآن سوف انبؤك بها سيتم في مستقبل ابنك هذا المدلل اعانك الله عليه ..

\_ هيا أخبرني عادًا تتنبأ به من مستقبل لهذا الطفل ولا تظلمه او تظلم نفسك.

\_ ان غزاك اعداؤك واغتنموا إبلك فسوف يجبن عن لقائهم وإن اعتدى على على على على على المتعلى على على المتعلى معتد وقتلك او جرحك فسوف لا يكون لديه من الشجاعـــة ما يجمله يفكر بأخذ الثار بمن اعتدى عليك وواحدة من هاتين الخصلتين بالفتى كافية ان تحكم علمه بأن عدمه خبر من وجوده . .

\_ ما هــــذا اليوم المشؤوم الذي صبحتني به ؟ ... لقـــد زهدتني بزوجتي وشككتني بنجابة ابني ...

\_ يجب ان تعتبر هذا اليوم يوماً سعيداً بدلاً من ان تعتقد انه يوم مشؤوم ' لأن القريب او الصديق الذي يوضح لك اعوجاجك طالباً ان تعدله خير من ذلك الصديق المداجي الذي يجاملك حتى تسير في طريق معوج حتى لو شئت ان تعود منه فانه يصعب عليك ذلك . .

ــ لماذا لم تنصحني قبل ان اقدم على الزواج بهذه الفتاة ? . .

- المسؤولية تقع على عاتقك لانك لم تستنصح اي واحد من رجال القبيلة ، وكانت الاخبار الشائعة لدينا تفيد بأنك خطبت ابنسة صالح بن رغيلان ، فاستبشرت خيراً ، وبينا نحن نرقص طرباً على سماع تلك الاشاعة ، وإذا بالخبر السيء يأتي الينا فجأه بزواجك من ابنة الشاوي، فتساءلنا ما السبب الذي صرفك عن الاولى وعن السبب الذي جاء بك الى هذه فقيل ان السبب انذي أبعدك عن ابنة النجيب هو انك مخلت عن دفع المهر الذي طلبه منك والدها ، كما تأكدنا

بأن السبب الذي رمى بك الى ابنة الشاوي هو انك رأيتها ليلا تصطلي على النار فاستولى على للنار فاستولى على النار فاستولى على لبك حمرة بشرتها وأسر عقلك قوامها المديد وخصرها الضامر وبياضها الناصع ، فأقدمت على النكاح بدافع غريزتك الجنسية بدون ان تنظر بعيداً الى ما يترتب على ذلك من نتائج . .

لو ان ابن رغيلان كريم ، وأخو مروءة ، كما يشاع عنه لما انصرفت عن خطبتي لابنته ، ولكن التجارب أثبتت انه رجل استغلالي يريد ان ينهب مني جميع ما املك من الإبل مقابل تزويجي ابنته . . وهذا ما جعلني اعرض عنه .

## المال ياتي عوض منه مال ، ولكن نجابة الابن لا تعوض !!

- ليتك أخذت رأيي في موضوع ابنة رغيلان لأنني اعتقد ان الرجل ليس
   طهاعاً ولا استغلاليا كما تظن . .
  - ــ القضية ليست مجرد ظن كما يخيل لك وانما هي حقيقة واقعية . .
- فلنفرض أن الرجل طباع واستغلالي ولكن عندما تدفع له كل ما يطلبه منك فستكون أنت الرابح لان المال الذي تدفعه له سوف تتعوض عنه مالاً خيراً منه ولكن خسارتك في عدم نجابة الابن لا تتعوض عنها شيئا قطعيا . .
- أخشى ان ابنة ابن رغيلان قبيحة لا تطاق فأكون وقتها خسرت المال والجمال . .
- انا لم ار الفتاة ولكن سمعت نساءنا يتحدثن عنها بأنها لا يدانيها بالجمال اية فتاة من فتيات القبيلة بأسرها ..
- المهم انها لا تكون بشعة تتقزز منها النفس ، فاذا لم تكن كذلك فانني
   على اتم الاستعداد بأن ادفع كل ما يطلبـــه مني أبوها ما عدا فرسي التي ليس
   عندي أغلى منها بمالي كله . . .
- -- دعني أذهب الى اختي التي تكبرني لكي أتأكد منها لأنني اذكر ذات

يوم انها أسرفت بنعتها للفتاة بالجمأل ...

- من الأحسن أن تأتي بها معك هنا لأسمع من فيها ، ولأزداد قناعة ...

- اذن لا حاجة بأن أذهب بنفسي ، بل سوف أبعث لها أحد هؤلاء الصيبان الذن يمرحون هنا لنناديها ...

الأمر متروك لك ...

أمر فضيل واحداً من الصبيان لينادي اخته ، وعلى الفور حضرت أخت فضيل التي تجاوزت السنين الأولى من العقد السابع ...

وبعدما استقرت في مكانها قال لها أخوها :

- كنت اذكر انك حدثتيني عن ابنة صالح بن رغيلان ، فهمل لك ان تحدثي أخى فائزاً عما تعرفينه عن جمالها ؟...

فقالت اخت فضيل على الفور:

- فتاة ابن رغيلان ليست من الفتيات اللواتي يحتجن الى سؤال من شي الوجوه ، سواء من ناحية الجمال الذي لا ينافسها عليه أحد من نساء القبيلة بكاملها ، ولا من ناحية حصافة عقلها كفتاة بالثامنة عشر من عمرها ، ولكنها تحمل عقل امرأة تجاوزت الأربعين ، واما من ناحية نسبها فيكفي ان أباها صالح بن رغيلان ...

وما ان انتهت المجموز من حديثها ، حتى تولى الحمديث معها فائز بنفسه قائلًا :

لا شك انك تعرفين زوجتي هذه ...

- أجل كيف لا ?..
- فهل في ابنة صالح من الجمال ما يقارب لزوجتي هذه ؟...
  - ـ أتقول ذلك عن جد وحقيقة ؟..
  - ــ ألا تعلمين إنني لا اتحدث إلا بالجد والصراحة ؟..
- ما دام الأمر كذلك اسمح في بأن أؤكد لك بأن زوجتك التي خلبت لبك ، عندما تجلس بجانب ابنة ابن رغيلان سوف تكون كأصغر النجوم بجانب البدر عندما يبلغ نموه كاملا ... ومضت اخت فضيل الى ان قالت : ربما أكون مخطئة في نظرتي الفتاة او مسرفة في وصفي لها ولذلك من الأحسن لك ان تسأل غيري من نساء الحي اللواتي لهن بالفتاة صلة مباشرة اكثر مني ، لكي تكون على يقين من الأمر فيا اذا قدر لك نصيب من السعادة بالاقتران منها ...

#### بعدما انهت العجوز حديثها تدخل اخوها فضيل قائلا :

- ان اختي على جانب كبير من الصواب في رأيها ... ولذلك أرى ان من الضروري ان تسأل من تثق به من نساء اسرتك اللواتي يعرفن الفتاة لتتوفر لدبك الادلة الكاملة ...
- بعد كلام اختك هذا لا أراني بجاجة الى سؤال احد ، فيكفيني من ابنة ابن رغيلان انها ليست البشعـة التي لا تطاق ، فهذا وحده يجعلني لا اتردد عن خطبتها ثانية . ووصل حديثه الى ان قال : هذه المهمة سوف اكل امرها اليك ... فأنت تذهب وكيلا عني وتخطبها من ابيها ..
  - سوف اسعى والتوفيق بعد الله ...

ذهب فضيل من عند صديقه وقريبه وقصد صالحًا وشرح له المهمة التي

جاء من اجلها ، فصمت صالح فترة لم يجب بكلمة واحدة ثم قال بعد ان مللًا سبيله من ( تتن العراق ) وجرع منه نفسين :

- سبق أن طلب مني فائز أبنتي وطلبت منه مهراً معقولاً فلم يرد على " وقد سمعت أنه تزوج أبنة شاو " وأما أذا كان يريد يد أبنتي ألآن " فأنني لن أزوجه أياها ألا بشرط وأحد وهو أن يضاعف طلبي الأول من ألابل " وزيادة على ذلك يدفع فرسه " فأن قبل فبها " وأن لم يقبل فليس له عندي كلام أكثر من ذلك .

### ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر!

عاد فضيل الى فائز ونقل له موافقة والدالفتاة وطلبه المضاعف ، وكان الطلب يعني ان يتجرد الخطيب من ثلاثة ارباع ما يملك من الابل ، وكل ذلك كان رخيصا بنظر الخطيب ، ما عدا فرسه التي يرى انها مصدر بحده ورزقه ، فان قلت ابله فانه يستطيع بفضل وجود فرسه ان يغزو اعداءه ويغتنم منهم ابلا ... وان غزاه احد فانه يستطيع ان يقاتل الغزاة على صهوتها حتى يدحرهم خاسرين وهذا بما يجعله يتردد في المضي بدفع الفرس فقط ضمن المهر المطلوب ، فراح يستشير صاحبه فضيل في موضوع الفرس فقط فرد علمه بقوله :

- لماذا تسألني عن شيء سبق ان وضحت لك رأبي به مقدما عحيث قلت لك في بداية الحديث ان المال بالامكان ان تعتاض عنه مسالاً ولكن عدم نجابة الابن ليس هناك ما يعادلها في الحياة ... ثم استرسل فضيل الى ان قال: لك ان تختار بين ان تعيش في حياتك كعيشة الرجل العقيم ليس لديك من الذرية من يذود عن حماك ويحمي ظهرك ويرد الغزاة المعتدين عندما تبلغ من العمر عنبا وتصبح هرما لا تستطيع كفاح من يعتدي عليك من

العدر البعيد أو القريب ... واذا توفيت فلن يكون هذاك ابن نجيب يخلفك ويحيي ذكرك ، وبين ان ترخص مالك في سبيل ان تنجب ابنا يكون مندا لك في حياتك في حالة شيخوختك ... فتكون هيبتك بهرمك بفضل وجود ابنك النجيب كهيبتك ايام شبابك وفتوتك ... فلا يتجرأ اعداؤك البعيدون ان يطمعوا بغزوك ... وهم يعرفون ان لك ابنا نجيبا ، ولا يتجاسر اعداؤك الادنون ان يمسوك بأدنى اذية ما دام لك ابن نجيب يذود عن حماك ويثأر لك ممن ينال منك .

- اذن هذه ابلي ماثة وستون ناقة لك ان تأخذ منها مائة وعشرين ، وهـذه فرسي خـذها واذهب بها اليـه ، وخذ منـه وعدا بشأن عقـد النكاح ...

ذهب فضيل واستعان بالرعاة ، واخذ مائة وعشرين ناقة ، وجاء الى الفرس وامتطى صهوتها وراح الرعاة في مقدمة الابل ، وهو في مؤخرتها حتى وصل الى بيت والد الفتاة ، فناوله عنان الفرس كا سلمه الابل بالمعدد الكامل وطلب منه ان يعين موعدا لعقد النكاح فأجاب بقوله :

- اي وقت يريد ...

فعاد فضيل الى صاحبه يخبره بأن تحديد وقت العقد عائد له ، فقال :

– اريد ان يكون في صباح الغد . . .

فرجع فضيل ليؤكد لوالد المخطوبة بأن صاحبه يود ان يكون العقد غدا صباحا فوافق على ذلك . . وفي صباح الغدجاء فائز وصديقه فضيل قاصدين بيت صالح فوجداه جالسا حسب العادة ، وبعد ان احتسيا اكوابا من القهوة

اجرى العقد الشرعي حسب العادة المألوفة ، وقبــل ان يتفرق الحاضرون قال والد الفتاة لصهره :

– سوف تأتىك زوجتك اللملة هذه …

فراح فائز بهيء لعروسه البيت ...

#### المصاهرة التي اصبحت مضرباً للمثل!

ظل فائز بن هذيل في صراع عنىف بنه وبين نفسه ، وقد بدأ هــــذا نفسه في الخواطر التي استولت على كبانه ، واصبحت هذه الخواطر تعبث في افكاره وحواسه ، متشعبة الى جبهتين : خواطر تقلقه عندما برى نفسه اصبح صفر البدين من ثلاثة ارباع ما علكه من كسب عمره الطويل ، ومن فرسه التي لا يعادلها اي ثمن عنده ، وبين ما يعزي به نفسه من انه سوف برزق ابنا نجيبا من ابنة ابن رغلان لمحمى ذكره ويحما بكنف، في آخر حياته ... ومشكلته ان الافكار الأولى توحى البه بأن خسارته محسوسة وملموسة ، بينا ربحه لم يكن مضمونا ضمانا تاما كخسارته الملحوظة ... فقد تكون ابنة ابن رغىلان عقىما لا تلد ابــــداً ، وقد لا تلد إلا إناثا ... وربما تلد ذكراً لا يكون نجسا ، كما يعتقد صاحبه ، كل هــــذه الاحتالات جائز ان يتحقق بعضها ، وفي بعض اللحظات يذهب به خساله الى مقت صاحبه فضيل ؛ ومقت الساعة المشؤومة التي جاءه فيها وزهده بزوجيه الجملة ، وشككه بنجابة ابنه ... وبينا هــو سابح في خضم هذه الافكار المتصارعة في كيانه ، واذا به يسمع اصوات رعاته الذين ذهبوا بإله في الليلة الماضية يحسدون ، وفي الحين الذي يصغي به الى اهازيج الرعاة بمرارة

ويأس ' سمع صهيل فرسه من قرب ' فقفز بدون وعي منه ' ظانا ان فرسه انطلقت من صهره ' وجاءت الى اهلها الذين الفتهم ' وترعرعت بينهم منذ ان خلقت ' ودار في ذهنه تلك الساعـة من الخيال ما يجعله يفكر بأن لا يدع فرسه تعود الى صهره بدعوى انها التجأت اليه بدافع الالفـة القديمة ' وكان ناويا ان يقول لصهره بأنه على اتم الاستعداد بأن يدفع ما تبقى من ابله بكاملها على ان لا تفلت فرسه من يده بعدمـا عادت اليه وكان آخر حل عنده فيما اذا اصر صهره الا ان تعـود الفرس هو ان يفسخ العقد ويريح بالة من هذه المشكلة التي ورطه بها صديقه فضيل منذ ان جاء اليه في ذلك الصباح المشؤوم ..

وفي تلك اللحظة التي كان يعاني فيها الصراع المرير بين خسارته المحسوسة وبين آماله التي ليست مضمونة ، وبالتالي بين قراره النهائي الذي اتخده بعدما سمع صهيل فرسه في هذه اللحظة الحاسمة تبدد ذلك القلق بمفاجئة سارة ، والى كسب مضمون لم يتصوره ، كانت هذه المفاجئة هي ان الرعاة الذين كان يسمع اهازيجهم عادوا اليه بإبله التي اعادها اليه صهره بدون ان ينقص منها شيئا ... وكانت الفرس التي يتوهم انها انفلت من صهره وجاءت اليه عفوا ، كانت معادة اليه من قبل صهره ، والى جانب هذا كله جاءت زوجته بهودجها وبجانبها عدد من الابل محملة بأكياس من الحنطة والتمر والسمن ، وبالاضافة الى هذا بعث صهره الكريم عددا من الابل كمهر من عنده لابنته ، وببيت شعر مستقل وفراشا وقطعا من السجاد ، كل هدفه الاشياء جاءت مع شقيق زوجته الاكبر ... وعندما بني بيت اخته وفرشه راح وسلم فائز فرسه وإبله والابل والمؤونة التي جاءت بصحبة العروس ، ثم قفل راجعا الى ابه ...

اما فائز فقد غمر كيانه موجة من السرور بلغت حدا يعجز عن وصفه الواصفون وقد تضاعفت نسبة سروره وارتفعت درجة الغبطة ارتفاعا لا مزيد

عليه عندما دخل على عروسه فوجد بدرا ساطعا لم ير في حياته جمالاً عربياً كامل الأوصاف كهذا الجمال الذي يشاهده الآن في عروسه ... فبات تلك الليلة بنشوة من السرور والغبطة اللذين عاش على ذكراهما مدة حياته ...

وفي الصباح الباكر ذهب الى صديقه فضيل ليخبره بنتائج مساعيسه الطيبة ، وآراءه التي بدأت بشائرها تلوح في الافق مقدما ، وما ان رآه حتى ذهب يقبل رأسه ويشكره على النصيحة التي أسداها اليه ، شارحسا له الموقف النبيل الدي اتخذه صهره معه ، ومعبرا له عن غبطته بعروسه التي وجد فيها من الجال والعقل والقدر الذي يسمو على ما وصفته له اخته ، فرد عليه فضيل بقوله :

- اما من خصوص ما فعله صهرك من إعادته إبلك وفرسك الخ ... فهذا شيء لم استغربه من نبيل شهم كصالح ... ثم التفت الى احد ابنائه وقال : اسرع الى عمتك وقل لها ان والدي وعمي فائزا ينتظرانك...وبعد لحظة وجيزه حضرت العجوز فقال لها اخوها :

فأجانت العجوز قائلة :

- لعله تحقق ظنك بصالح ...
- ـــ تحدثي اولاً عما قلت لك عن رأيي بصالح عندما بدأت بهجومك العنيف علمه ...
- كنت اسكتني وقلت انك تعتقد ان قصد صالح من طلبه هذا هو ان

يمتحن فائزاً ليمرف مقدار رغبته في مصاهرته . وانه عندما يجد فائزاً مصمها ومرخصا كل ما طلبه منه فان صالحا سوف يرد عليه كل ما دفعــــه . . وعندما انتهت العجوز تولى فائز الحديث وقال :

لقد كان الرجل على ما يظنه اخوك واكثر بما يظن به . . وراح يشرح ما لقيه من صهره من نبل وكرم وما وجده في عروسة من جمسال منقطم النظير وعقل وافر . . وبعد ذلك ذهب فائز من عند صاحبه مكرراً شكره له ، متفائلا خيراً بتحقيق تنبوءاته له بمولود نجيب ، وراح وأقام في ليلتها وليمة كبيرة دعا على شرفها اعيان قبيلته ، وفي مقدمتهم والد العروس طبعا وصديقه فضيل ، وكانت ليالي فائز وعروسه سروراً دائماً وشهر عسل مستمراً ، ولم ينقصه شيء الا ان تنجب عروسه ذكراً . وبعد مضي ثلاثة اشهر من زواجها حملت العروس وظل فائز يعد ليسالي حملها بالساعة . . وكانت اكبر بشرى تزف اليه تلك التي نقلتها اليه اخته المفيدة بأنه رزق صما . .

## بدل الصبي صبيان

وبعد مضي عامين رزق من زوجته الجديدة بصبي آخر، كما رزق انثى، وتوقف الزوجان عن الانجاب بعد ان اصبح اباً لثلاثة ذكور وانثى، وامسى لا هم له الا العناية والرعاية لأبنائه، وعندما كبروا راح يدربهم على اعمال البطولة كالرماية وركوب الخيل وشتى انواع الرياضة التي من شأنها ان تزيد عضلاتهم صلابة وقوة . .

وعندما بلغ ابناؤه سن الرشد ، وثق ابوهم ان كل واحسد منهم اتقن فن الفروسية ومهر بها ، واصبح الفرد منهم فتى مفتول الساعد ، فارع القامـة . بعد ذلك جمم ابناءه وقال :

انني الآن تجاوزت سن الشباب واصبحت بحاجة الى الراحة والهدوء . .

وقد بذلت في شبابي جل جهدي حتى جمعت هذه الإبل وحميتها بنصال السيف وسنان الرمح عن غزرات الطامعين اما الآن فانني سوف اطلق السلاح والنضال واترك هذا الامر لكم ايها الفتية فأرجو ان لا يخيب ظني بكم .

كان ابناؤه الثلاثة على جانب كبير من وسامة الفتوة وقوة الشباب، ولكنهم حتى تلك الساعة لم يتسن لأي واحد منهم المحنة التي تكشف الغطاء عن مقدار تحملهم وطاقتهم .

سبق ان اشرت في اكثر من مكان بأن النزاع بين قبيلة شمر وقبيلة عنزة كان دائما مستمراً بحكم تجاور القبيلتين . . وعندما يكون احد المواقع خصبا عند ذلك يشتد النزاع بين المتحاربين ، فكل منهما يحاول ان تتمتع إبله بهدا المرعى ، وتارة تكون الحرب سجالاً واحياناً تكون الغلبة لاكثر القبيلتين عدداً وعدة ، اما اذا تعادلت قوتاهما وشاءت كل قبيلة ان تتجنب شر قرينتها عند ذلك يكون ذلك الموقع الخصب محياً عن رعي إبل كلتا القبيلتين . .

وشاء القدر ان تأتي سنة ، المحلت فيها جميع الاراضي سوى مكان مجساور لمنازل كلتا القبيلتين ، كانت إبل قبيلة شمر تسرح غربا عن منازلها، كما ان إبل قبيلة عنزة تسرح غربا عن مساكنها، فيبقى ذلك الموقع الذي بين الشرق والغرب خصباً مزدهر النبات لا تستطيع ان ترعاه إبل قبيلة دون الاخرى ، خوفاً من مفاجأة عدوتها . ولكن رغم دلك كان شباب من فرسان قبيلة عنزة المغامرين يأتون بإبلهم ويتركونها ترعى عشب هذا المكان المحذرر الخطر، وهم على صهوات خيلهم مدججين بالسلاح ، ومستعدين لقاومة أية غارة تأتيهم من العدو ، بينا إبل شمر لا يحصل لها المرعى من هذا المكان الخصب ، وانحا تذهب الى ارض محلة لا تجد فيها ما يسد رمقها ، فكانت تذهب ضامرة وتعود كها ذهبت ، وفي ذهابها كانت تحن حنينا يعبر عما تعانيه من الجوع . . ولم يستطع الشيخ فائز ان يتحمل حنين نياقه من آلام الجوع فهو يعتبر ان هذا الحنين من إبله عبارة عن

شكوى منها اليه .. ولما كان البدوي وخاصة الفارس قد يستطيع ان يبيت الطوى جائعاً ولكنه لا يستطيع ان يري إبله جياعاً وهناك مرعى خصب الفقد بلغ الغضب من فائز حداً جعله يتحدث بالعبارات التي أثارت حماس ابنائه وجعلتهم يعقدون العزيمة على ان يذهبوا بإبلهم الى المرعى الخصب الذي ترعى منه إبل عنزة بفضل شجاعة فرسانها ؟ وان يغامروا بإبلهم وفي انفسهم بدون ان يفكروا في مصيرتم ..

وكانت الكلمات التي تحدث بها والدهم جديرة ان تثير حماس اي فتى يحمل بين جوانحه قلبا شجاعا ونفسا ابية ..

لقد وقف الشيخ خطيبا امام إبله وهي تحن جوعا وقال مخاطبا إبله :

- كأنك ايتها الإبل بحنينك هذا تشكين من لوعة الجوع ، وكأن لسان حالك يوجه الي اللوم قائلاً : - أليس من العار والحزي ان نشكو الجوع ونبيت الطوى بيغا نرى المكان الخصب ونشم رائحة العشب المزدهر قريبا منا ترعاه إبل اعدائنا برغد وأمان بفضل فرسانها بيغا نحن نحرم منه لا لذنب اقترفناه الا لاننا لم فوفق لفرسان كالذين وفقت بهم إبل العدو . ويمضي الشيخ بخطابه لإبله فيقول : أرجو ان تعذر بني ايتها الإبل لانني اصبحت شيخا كبيراً فاقداً قوة النضال تلك التي عندما كنت المتع بها في شرخ شبابي واقولى حراستكن وحدي، لم اترك موضعا خصبا من أراضي العدو الا وجعلتكن تتمتعن ايتها الإبل به وترعين عشبه بكل أمان واطمئنان ، ولم تستطع اية قوة من فرسان العدو ان تنالكن بسوء خشية من بأسي . ثم يستطرد الشيخ ويقول : اما الآن فقد شخت وعجزت عن حمايتي لكن ايتها الإبل ، ها هم ابنائي الفتيان الثلاثمة قد حلوا عجزت عن حمايتي لكن ايتها الإبل ، ها هم ابنائي الفتيان الثلاثمة قد حلوا علي ، وان يكن لكن من لوم فاغا يقع لومكن على هؤلاء الشباب الجبناء ، وحاسة فرسانها بينا تبيتن جياعا من عدم وجود فرسان يحرسونكن بأسنة وماسة فرسانها بينا تبيتن جياعا من عدم وجود فرسان يحرسونكن بأسنة وماحم ونصلات سوفهم . .

كان هذا الحديث على سمع ابنائه الثلاثـــة الذين كما ذكرت آنفا قرروا بأن يذهبوا بابلهم الى المرعى الخصب غير مبالين بما يلحق بهم من مصارعة اعدائهم الذين يفوقونهم عدداً وعدة .

كان رجال قبيلتهم يجلسون كل صباح عند رئيس القبيلة ليمقدوا رأياً موحداً ويتخذوا قراراً يجمعون عليه ، وعلى ضوء هذا القرار يعين المكان الذي تسرح الله ابل القبيلة ، لكي يتبعها الفرسان من أجل حمايتها من غارة العدو ، وكانت المعلومات الواردة اليهم تفيد أن قبيلة عنزة تزيد عليهم عدداً وعدة ، ولذلك كانوا يبعدون بابلهم عن الارض التي تقطنها عنزة .. ويحاولون ما استطاعوا أن لا يتحرشوا بهم .. وكان الفتيان يذهبون كالمعتاد كل صباح الى رئيس القبيلة ليعرفوا المكان الذي تذهب اليه ابل القبيلة ، ولكنهم بعد ما عقدوا العزم على أن يذهبوا بابلهم الى ارض العدو المحظورة ، رأوا أن لا فائدة من وراء ذهابهم اليه بل كل ما في الأمر انهم بعد ما امتطوا صهوات خيولهم وتنكبوا سيوفهم وتمتع برعيها ابل العدو ، بعد ذلك مروا برئيس القبيلة لا ليأخذوا رأيسه في تتمتع برعيها ابل العدو ، بعد ذلك مروا برئيس القبيلة لا ليأخذوا رأيسه في أمرهم عليه بحرد اشعار ليس الا كرك ماول رئيس المشيرة ان يغند رأيهم موضحاً أمرهم عليه بحرد اشعار ليس الا في علية انتحارية ، ولكن جميع محاولات تفتت على صخرة عزية الشباب الفولاذية ..

.. وهكذا مضى الفتيان ..

### تنبؤات الشيخ تتحقق

مضى الفتيان في سبيلهم ، ولحقوا بابلهم يسوقونها حتى اوصاوها الارض الحرمة على ابلهم ، والمباحسة لابل العدو ، كان مجيئهم مثار دهشة واستنكار

بالنسبة لفرسان عنزة ، وقد كثرت علامات الاستفهام ، فمن قائل ان هؤلاء الفتية بعثهم رجال قبيلتهم للاستدراج ليتحرشوا بناحق اذا هجمنا على ابلهم لحقوا بنا وطوقونا ؟ . . ومن قائل ان قبيلة شمر جاءها نجدة من ابناء عمهم الذين في العراق ، وان هؤلاء الفتيان لم يتجرأوا على مغامرتهم همذه لو لم يعرفوا أن وراءهم قوة جاءت من جديد لتحميهم من الخلف . . وأخيراً قرر العنزيون ان يبعثوا فرسانا ليتحروا الحقيقة وليسبروا غور القبيلة بكاملها ، وان لا يعودوا حتى يأتوا بالسر الحقيقى الكامن وراء مغامرة هؤلاء الفتيان .

فذهب شلة من فرسانهم لهذه المهمة فراح هؤلاء ولم يدخروا وسعا من بذلهم اقصى ما لديهم من الجهد بالتنقيب والتحري لكشف الحقيقة ظانين انهم سوف يجدون كيناً من فرسان العدو ، ولكنهم بعد ما بذلوا كل ما لديهم من الجهد ولم يحدوا شيئاً بعد ذلك عادوا الى رفاقهم وهم قانعون قناعة تامة . . ان ليس وراء هؤلاء الفتيان اية قوة تساندهم ، وان كل ما هنالك انهم صبيان دفعتهم سكرة الشباب الى القيام بمثل هذه المغامرة الحقى ، ووفقاً لقناعتهم هـذه صموا ان يغيروا على ابل الفتيان وان ينهبوها من ايديهم ، وهكذا فعلوا ، اما الفتيان فقد دبروا خطة تقضى بأن لا يكافحوا العدو ساعة هجومه ، بل يتظهرون بالجبن ويلوذون بالفرار حتى اذا هجم العـدو بكامل قوته واطمأن الفرسان المعتدون بعدم وجود من يكافحهم ومن ثم تقاسموا الغنيمة واشتغل كل فارس منهم بسوق غنيمته والمحافظة عليها ، بعد ذلك يكرون عليهم كرة صادقـة على ان تكون كرتهم هذه موحدة ومصبوبة على ادنى فارس من الغزاة . . فعندئذ يسهل عليهم قتالهم فردا فردا حتى يستخلصوا ابلهم او يقتلوا جميعاً . .

وعلى ضوء خطتهم هذه تظاهروا بالفرار الى ان تقاسم الغزاة الابل ، ومضى كل فارس منهم بحصته ،عند ذلك كروا جميعاً على اول فارسمن الغزاة وطرحوه أرضاً . . ثم كروا على الثاني وكان مصيره كمصير سلفه ، وعندئذ تخلى الغزاة عن الابل ولكنهم لم يتخلوا عن القتال بل كروا على الفتيان حتى حمي الوطيس بين

الجانبين وفي هـذه الساعة الحرجة الحاسمة فر أخوهم الكبير أي ابن المرأة (الشاوية) وقامت المعركة على الفتيين ابني زوجته الأخيرة اللذين ظلا يفران ويكران حتى امساهما الليـل ، وتفرق الطرفان عن بعضها ولكن بعد ان غنم الفتيان الفرسين اللتين طرحا فارسيها منذ اول معركة . وبعد ان استردا ابلهما ودفع كل فرد منهما ثماناً باهظة من الجروح التي نالاها جميعاً من طعان المعدو ، اما اخوهم الاكـبر سالف الذكر فقد كان سليا جسده من اي جرح ، حيث فر من اول ما حميت المعركة وذهب الى والده . .

فسأل الشيخ ابنه الهارب عن اخويه فأجابه بقوله :

- آن آخر عهدي بهما عندما طوقها فرسان العدو وانهالت عليها السيوف والرماح من كل جانب ولم اتركها الا وانا على يقين من العلم بأن الاعداء مزقوها اربا . .

اصغى الى الحديث المشؤوم الذي يرويه له ابنه فائز وكان بين المسدق والمكذب ، ومضى النصف الاول من الليل وهو في قلق عظيم يشاركه في قلقه هذا ام الفتيين وشقيقتها التي كانت اقل من والدتها صبراً واكثر منها سخاء بسكبها للدموع المنهمرة من مقلتيها بلا انقطاع .. أما الشيخ فكان يذرع الباحة الفسيحة امام بيته الشعرى ذها إوايا وينشد هذه الابيات الشعبية معزيا نفسه بها :

موت الفتى دون المعزَّة والامــوال

ويهرب بها الخــــايب بناخِي الشواوى أخــــير من صَبر على الهون واذلال ذل

ا ْلَيَّا عَادْ مُوْتَ الْكُلُّ بَأْمُر سِمَاوِيُّ

المعنى: يقول الشيخ انه عندما يلاقي الفتى حقه وهو يناضل دون كرامته وماله وعلى صهوة جواده هاجما على اعدائه كهجوم الصقر على فريسته ، وفي معركة حاسمة لا يثبت بها الا الفتى الشجاع الذي عرف اخواله بالاصالة كا يهرب من هول هذه المعركة الفتى الذي اخواله ليسوا معروفين بالاصالة ، اشرف من أن يحيا ذليلا مهاناً من اعدائه ما دام الموت امرا حتمياً لا مفر منه ..

فالشيخ بأبياته الثلاثة التي يعبر لنا بمعانيها عن واقــع أمره يشير الى المعنى الذي قاله الشاعر الاحسائى علي بن المقرب :

فلا عاش من يرضى الهوان فهل تجـــد

جبانا على مسر الزمان نخسلدا

وهل مات من يخشى الوغى قبل يومه

أو المعنى الذي إشار اليه ابو الطبب المتنى:

فمن العجــز ان تمـوت جبـانا

المقصود: ان الشيخ يعبر لنا في هذه الابيات انه وان كانت عاطفة الوالد لا بد من ان تؤثر على قلبه ، ولكنه يظهر بمظهر الذي يفضل مصرع بنيه وذهاب ابله ، على ان يرى ابل اعدائه ترتع في الارض الخصبة ، بينا ابله تبيت الطوى ، كا انه يثني على ابنيه اللذين يعتقد انها قتلا . . وفي الوقت ذاته يهجو ابنه الذي هرب بدون ان يعقد مصيره بمصير أخويه ، ويعتبر ان ثبات ابنيه دليل على عراقة قسب أمها واصالة خوالهما ، كا يعتبر ان هروب ابنه هذا من اوضح الادلة على ان اخواله ليسوا من اهل الشجاعة والمجد . .

وفي الحين الذي كان الشيخ يردد هذه الابيات بذهابه وايابه امام بيته وقارة يختطف كوبا من القهوة ويحتسيه ، وهو في هذه الحالة جاءت ناقة (خلوج) (١) من ابل الشيخ وقصدت ابنها ، وعندما رأى الشيخ هذه الناقة بات في نفسه شيء من الامل وراح يخاطب هذه الناقة كانه يخاطب انسانا يعقل قائلاً :

- ناشدتك الله يا فلانة (٢) اين ولدي ً فلان وفلان .. ثم يعود ويقول مخاطباً الناقة ايضاً : أخبريني عنهما لاعتقادي ان لديك خبرا أصح واصدق من الخبر الذي جاء به ( ابن الشاوية )(٣) وفي الوقت الذي كان يردد الشيخ هذه العبارات الناقة تارة واحيانا ينشد الابيات السالفة الذكر ، في تلك اللحظة جاءت ابنته تهرول قائلة :

- ابشر ابشر يا أبي لقد سمعت حداء واهازيج كأنهااصوات أخوي يلحنانه تلحين المنتصر ، فقال ابوها :

- اذهبي يا ابنتي ولا تعودي حتى تنبئيني بالخبر الاكيد . . فذهبت مليا ولم تعد حتى وقفت على الحقيقة ورأت أخوبها كا رأت الفرسين اللتين غناهما من العدو فعادت مسرعة تبشر والدها بل وتزغرد زافة لوالدها البشري بسلامــة اخوبها وزيادة على ذلك بشرته بالفرسين التين غنمهما اخواها من العدو ، وبعد ذلك بفترة قصيرة جاء الفتيان يسوقان الابل ولم ينقص منها شيء ، ولكن كان كل واحد منهما مثخنا جسده بعدة طعنات من رماح وسيوف العدو . . وكان البدو يستعملون الجريح علاجاً عربياً وهو ما يسمى بالتكيد ، وتعريف هذا العلاج هو ان تشعل النار في حفرة رملية وبعد ان تخمد النار يزاح الجرعن هذه الحفرة وتترك إلى ان تخف حرارتها وتبلغ درجــة يستطيع أن يتحملها جسد

١ الناقة التي وضعت من جديد حوارا وتركته في مكانه لا يستطيع المشي معها لصغوه
 ٢ ــ ما من ناقة عند البدر الا ولها اسم تدعى به .

٣ \_ مشيرا بذلك الى ابنه الاكبر الذي هرب عن اخويه .

الانسان ، وعند ذلك يؤتى بالجريـــح ويدفن في وسط هذه الحفرة فترة من الوقت ..

وعلى الفور أمر الشيخ ابنه الاكبر الهارب ان يحفر ثلاث حفر وان يشمل فيهن النار ، فحفر اثنتين ثم عاد الى والده يستفسر عن الغاية من حفره للثالثة فقال الشيخ :

- بعد ما تنتهي منحفرها واشعال النار فيها وازاحة الجركالاثنتين عند ذلك سوف اخبرك عن السبب لحفرها ، فذهب الابن ونفذ ما امره به والده وعندما انتهى من الحفر واشعال النار وازاحة الجر من جميع الحفر الثلاث بعد ذلك قال الشمخ لابنه الهارب :

- كنت اتمنى انك شاركت اخويك بشرف النضال وان جسمك ناله من شرف الكفاح القدر الذي نال جسمي اخويك لكي ادفنك كما دفنتهما وانت مرفوع الراس ناصع الجبين موفور الكرامة ، أما وقد جبنت وانهزمت عن اخويك لذلك يتحتم علي أن أدفنك في وسط الحفرة لتشارك اخويك على الاقل بألم حرارة الرمل لأن نفسي لم تطب أن ادفن أخويك البطلين وأخلي سبيلك ..

فدفته ابوه بدون رضاه . . وفي الصباح الباكر استدعاه والده وقال له :

هب ان الله توفاني الم تكن ابني ويحق لك أن تنال نصيبك من مالي
 كوارث شرعي كما يرثني احد ابنائي ، فقال الابن :

- أجل يا والدي .. قال الآب :

- أريد أن تعلم من الآن بأنني قررت بأن هنك من مالي ما تستحقه فيا لو كنت ميتا شريطة بأن لا أراك بل تعتبرني ميتا كما اعتبر انك لم تخلق . . وأخيراً ذهب الفتى عن والده وراح يميش بين خواله بعد ما اخذ نصيبه من الابل .

\*\*\*

لقسد سردت هذه القصة لكي اطلع القارىء على مقدار ما يؤمن به أهل البادية بالوراثة ، اما انا شخصياً فانني لست مؤمناً بأن الوراثة عن طريق الام بل ولا عن طريق الاب لها تأثير ايجابي في نمو مواهب الفرد اكثر من تأثسير الزمان والمحيط والمجتمع والعادات والقرين . .

واصدق ما يقال بهذا الصدد قول عمر بن الخطاب ( رض ) :

( الناس بزمانهم أشبه به من آبائهم ) ..

والغريب ان الشعراء الشعبيين تختلف نظرتهم في هذا الشأن اختلافاً كلياً فبينا نجد شاعر الحاسة محمد العوني يقول في قصيدته المساة بالالفية :

الجميع جنب عن ردي الطاعسة

وصادق صدیق لك كرى به شجاعة

ترى رِدِي َ الحال ما به بتاعب و َتراك من عز المسارى تعز"ى

الممنى: يقول العوني يجب على المرء أن يبتمد عن دنيء الهمة وان لا يصادق الا المرء المفامر الطموح الشجاع ويقول في عجز البيت الثالث ان من يكون خاله جبانا دنيثا لا يمكن ان يكون شجاعا ، وفي البيت الرابع يقول ان المرء يعز ويحترم بين رجال مجتمعه بقدر ما يختاره لنفسه من الصاحب الطيب والصديق الكريم بحكم ان الصديق مرآة منعكسة عن اخلاقه .. هذا خلاصة ما يقوله العوني ..

بينا نجد شاعر الحكمة والموعظة والارشاد محمد العبد الله القاضي يقول بيتين. على عكس نظرية العوني بقصيدته اللامية الشعبية وهما قوله :

لا يفتخر من جاد جده وخياله هي بالهمم مثل من قال الحر يسي كالخيلاص اشتعياله ويصبح هشم منبر خامد بال

المعنى: يقول في البيت الاول لا يحتى للمرء أن يفاخر بنسبه لا من ناحية ابيه وجده ، ولا من ناحية اخواله لأن هذه الأمور لا أهمية لها وانما الاهميسة والاحترام للرجل العصامي الذي يصنع المجد لنفسه بنفسه ، معتمدا على سمو همته الشخصية لا على عظام ورمم آبائه البالية ، ثم يذهب القاضي مؤكداً هذا بقوله : اننا اذا شئنا ان نقبل النظرية القائلة ان كل اصل جيد وطيب فان فرعه سيكون طيباً . . فان المنطق يفند هذه النظرية بحكم ان النار هي اقوى واصلب المواد من حيث اصلها . ولكن فرعها رماد لا ينفع واصح معنى في هذا الصدد هو ما قاله المرحوم معروف الرصافي :

وَشَرُ العالمين ذوو خمول الجدودا الجدودا وخير الناس ذو حسب قديم.

أضاف لنفسه حسّاً حديدا

## الشاعر الذي ينطق القدر على لسانه

#### - 27 -

لو أن قبر هذا الشاعر في البلاد التي يقدس اهلها قبور الاموات الصالحيين الذين يصدف ان يلتقي القضاء والقدر واستجابة دعوتهم في آن واحد ، أقول لو كان قبره في البلاد التي يؤمن اهلها بهذا الاعتقاد لاصبح قبر صاحب الترجمة مزاراً للمتبركين . . لانه وان كان شاعرا شعبيا واكثر شعره بالغزل ووصف الذلول ، ولكنه رغم ذلك لم يسبق ان دعى على احسد بشعره الا وجاءت دعوته موافقة طبق الاصل لما دعى به . وهذا الشاعر يدعى ساكر الخشي (١) توفي حوالي عام ١٣٥٠ ه .

ونود هنا ان نورد القصائد التي ضمنها الشاعر دعواته التي أتت كما دعسا بها كما نأتى بالاسباب الداعية لذلك . .

ابتلي الشاعر بفرام فتاة من قبيلة شمر نجد من عشيرة الأسلم الذين يرأسهم وقتها ضاري بن طواله ، كما ان الفتاة حسباً يبدو من معاني القصيدة الآتية

١ ــ ساكر من قبيلة عنزة واجع ص٧٧ ٦ج٤ من شيم العرب للمؤلف .

كانت تبادله بغرام مماثل ، ولكن المشكلة ان الفتساة ( محيرة ) (١) لابن عمها بمعنى انها لا يمكن ان ينكحها احد الا بموافقته ، وكان ابن عمها عنيدا لا يقبل ان ينكحها احد سواه ، فراح الشاعر يشدو قصيدة في مطلعها استنجاد ونخوة لرئيس عشيرة الاسلم وفارسها المغوار ضاري ابن طواله ، والبقية كلها تغزل من أرق المعاني التي قالها الشعراء الشعبيون بالغزل ، بل هناك بيت قاله الشاعر في معشوقته بقدر ما حرصت ان اجد شاعرا من شعراء العربية جاء بالمعنى الذي قاله الخشي فانني لم أجد معنى مماثلا له وهو قوله :

ثلاث علامات من التريم هي بيك عين وعنق والحسذاره ترابسك

المعنى: يخاطب الشاعر معشوقته قائلا: انه توفر فيها ثلاث صفات من صفات الغزال: اثنتان مادية والثالثة معنوية .. وموضع الرقة والجزالة بالمعنى يأتي بالصفه المعنويه ، فالشاعر نعت معشوقته بالصفتين الماديتين بالغزال واللتين وصفها الكثير من الشعراء وهما العين والعنق .. واما الصفة الثالثة التي هي معنوية فانه لم يُسبق هذا الشاعر على وصفها وهي النفرة وعدم الانقياد بكل سهولة ، اذ انه من المعلوم ان الغزال حذر ولا يستطيع احد ان يصيده الارميا بالرصاص ..

وهذا البيت ضمن قصيدة اخرى خلاف قصيدنه التي أشرت اليها آنفا والتي جاء منها قوله :

شاكي للولي عزال ليرِل او نهاري عالم من بيَّنات وغـَـبي. .

١ ــ راجع ص ٣٧ و ٣٠٠ ج ١ الطبعة الثانية من شيم العرب يتضح لك معنى المحيرة .

ثم شاكى لخوصلفه زيون الشارى

حيث انه يجول الخيل ومشبّبي \* شاكي له على غرو فضاني اجْهّار \* كيف واحد يفضاني بوسط عربي

القصيدة طويلة: وكلها من الغزل الرقيق ولا ارى مسا يدعو الى سرد الابيات الياقية ، لانها تبعد بناعما نريد ، وإنما نكتفي بشرح هذه الابيات ...

يقول الشاعر في البيت الاول انه بشكو امره الى الله خالق اللمل والنهار العلم بسرائر الامور وعلانتها ..

وفي الميت الثاني يقول: بعد ما اشكو امرى الى الله اعود وابث شكواي واستنجادي بالفارس (أخو صلفه) بقصد ضاري بن طواله .. وهو لهــــذا البيت ينعت ضاريا بأنه بطل الهيجاء وحامي فرسان قومه .. اذا وهنت جيادهم وخارت عزائمهم ..

وفي البيت الثالث يؤكد شكواه ونجدته بضاري مرة ثانية فيقول كيف ان هذه الفتاة تقهرني وانا يجوارك و ...

( وان كان الضمير يعود الى المتكلم بقوله – كيف واحد يفضاني بوسط عربي) . . ولكن المعنى بشر إلى أنه يقول كيف هذه الفتاة تقهرني وأنا في وسط قبيلتك يقصد ضاري من طواله لان الخشى كما ذكرنا من قبيسلة عنزة ومعناه انه عند ما يكون نازلا عند الاسلم الذين هم من قبيلة شمر فهذا يعني انه بجوار رئيس العشيرة ضارى ..

١ - راجع ص١٦٠ الى ١٦٥ ج ٤ من شيم العرب.

استطاع من الجهد بأن يغري الشاب الذي من اسرته ليتخلى عن الفتاة التي شغف بحبها الشاعر .. ولكن الشاب رفض ان يتخلى عن ابنة عمه وكل محاولة بذلها الشيخ ضاري لاغرائه باءت بالفشل ، امام عناد واصرار ابن عم الفتاة ..

وعندما يئس الشاعر من الحصول على محبوبته راح ينشد قصيدة في اولها وجم على معشوقته وفي آخرها دعاء على اسرة الفتاة بكاملها فيقول:

يمال تلب لاعب لعبة الدوك

في يَد ظرف ماهر باشتفاله

على حبيب ما بحبه لنا شكوك

عيو عليه الذاهبين الطواله

عسي يجيهم من بني عمهم صوك

عسى يجيهم طلعة الشمس مدلوك

مدمى ولا تنفيع عليه الدخياله

المعنى : يقول في البيت الاول الا وامتصيبتي التي آلمت قلبي حتى أصبح قلبي مضطربا اشبه ما يكون بنول النسيج . .

وفي البيت الثاني يقول إن اسباب المرض الذي الم تقلبه هو غرامه بتلك الفتاة التي لا شك بأنها تبادله المودة نفسها .. وفي عجز البيت الثاني يقول على الرغم من ان الغرام متبادل بينه وبين معشوقته ولكن اهلها رفضوا واصروا على عدم الاقتران بها .. وفي عجز البيت ما يعبر بوضوح بأن الفتاة التي يهواها من اسرة آل طواله نفسها التي هي اسرة الشيخ ضاري ..

وفي البيت الثالث يدعو الشاعر بحرارة على أسرة آل طواله قائلًا: أسأل

الله ان يوقع بينهم فتنة ينتج عنها معركة عنيفه يبلغ بها الامر الى درجــة ان الشاب الثائر الشجاع يفتك بخاله . .

وفي البيت الرابع يؤكد الدعاء مرة ثانية فيقول: اسأل الله تمالى أن تقتع المعركة بينهم عند طلوع الشمس وأن يبلغ الحقد بينهم الى الحد الذي يجعل الرحمة تنتزع من قلوبهم فلا يعطف بعضهم على بعض وأن لا يكون مجالا للتسامح ولا لاستجارة بعضهم ببعض .

ومن غريب الصدف ان ما تنبأ به من وقوع المعركة بين فخذ ابن طواله وقعت وفقا لما ذكره في البيت سالف الذكر حتى ان ابن الاخت قتل خاله والعكس ما اسباب الفتنة فقد جاءت على الشكل الآتي :

ذهبت فتاة من فتيات الفخذ لتملأ قربتها من الماء وعندما انتهت من ملء القربة اشارت لاحد الفتيان الذين يسقون ابلهم على جانب البئر بأن يجمل القربة على ظهرها ، فاستجاب احد الفتيان لطلبها وحمل على ظهرها السقا ، وفي الوقت ذاته تصرف تصرفا بعيدا عن الادب والخلق ..

فراحت الفتاة تشكو لرجالها التصرف الخاطىء الذي لقيته من ذلك الشاب الطائش . .

وعلى الفور أخذت النخوة رجالها وهجموا على الفتى وقطعوه اربا . . وعند ذلك قام اقارب الفتى بهجوم معاكس قاصدين أخذ الثار لابنهم وهكذا تقاتلت العشيرة بكاملها قتالا عنيفا ، كا تنبأ بذلك الشاعر الخشي . .

هذه واحدة من تنبؤات هذا الشاعر ، واليك قصه ثانية جرى القدر بما نطق به لسانه بها بصورة مشابهة للاولى . .

في ٢٧ رمضان ١٣٣٨ هـ هجم أهل (الفطفط) (١) على موقـــع يسمى (الشعيبية) ويقطنه وقتها نفر من قبيلة شمر، وقتل المهاجمون كل منوقع بايديهم من هذه القبيلة ..

وكان من نتيجة ذلك ان اخذت الشاعر العاطفة بالقتلى كما اخذه الغضب على القتلة وراح يتنبأ لهم بمستقبل سيء ويتوقع لهم عاقبة وخيمة جزاء وفاقا لمسافعات ايديهم باخوانهم واليك ما قاله الشاعر:

ذبحت اهل المسجد ركوع وسجياد

يأتي لها من عقب ذلك منادى

ادعوا معي يا قارئين بالايجاد

تروا الدعا قبـــــلي مجادع هوادي

يعل دار حـل به ذبـخ الاجواد

تاخذ ثمان سنين ما سال وادي

ترخص بها السلعة ويغــــلى بها الزاد

وتذهل بها المرضع ربيع الفؤادى

المعنى: يشير الخشي الى ان الذين قتلهم أهل الغطف وهم يتعبدون في المسجد في رمضان ويقيمون الليل ركعا وسجدا ويقول: ان الله تبارك وتعالى لا بد من ان ينتقم من هؤلاء القتلة ولو بعد حين ويقول في البيت الثاني: عليكم ايها الصالحون من حملة القرآن ان تشاركوني بالدعاء وتسألوا الله معي ان ينكب هؤلاء السفاكين لأن الدعاء كرمي السهم اذا اخطأت بعض السهام الهدف فلا بد ان يصيبه السهام الاخر...

وفي البيت الثالث يقول الشاعر : اسأل الله ان يصب جام غضبه على اهل

١ ــ الغطغط ارض كانت صحراوية وعمرها رجال من قبيلة عتيبة واستوطنوها ..

هذا البلد القتلة وان يمك الفيث عن بلادهم مدة ثمان سنوات .. ومسا معنى البيت الرابع الا امتدادا لمعنى ما قبله من الدعاء على اولئك السفاكين فيقول: اسأل الله ان يبتلي هؤلاء القتلة بالقحط والبؤس الى ان يصلوا درجة من ارتفاع المعيشة والغلاء تجعلهم يبتاعون اثاث منازلهم ليشتروا زادا وان ترتفع اسعار الطعام ، وتشتد الفاقة والمجاعة الى الحد الذي يجعل الام تلسى وتذهيل عن جنينها الرضيع تاركة ثمرة فؤادها من اجل ان تفتش عن لقمة من الطعام لتسد رمقها، واعجبما في الامرانالشيء الذي تنبأ به هذا الشاعر تحقق ولكن على درجة اقل عاريد، وذلك انهم اي اهل الغطغط، بدر منهم من التصرفات الهوجاء التي كان من نتائجها ان ضربهم الملك عبد العزيز ضربة قضت عليهم ، فبلغوا حالة من اثر الذكبة اشبه ما تكون بما عبر عنها الشاعر بدعوته وأمنيته ..

## 

#### - 27 -

( من سل سيف الظلم قتل به ) . . هذا المثل القديم لا زلنا نشاهده واقعيا في تاريخنا الماضي والحاضر ، ونؤمن بصحة منطقه في المستقبل . .

ولم يكن منصور السالم القفاري(١) هو الذي ابتكره ، ولكن المناسبات جاءت به على لسانه والعدالة الالهمة حققت تنموأته ..

وقد كان ذلك في عام ١٩٢٩ عندما وقر في ذهن امير حائل وقتذاك بندر (٢) بن طلال والرشيد ان ينشىء حديقة قريبة من قصر امارته لكي يذهب اليها في اوقات فراغه وراحته كموضع نزهة واستجهام ، فوقع اختياره على مكان يقع شرقاً عن بلاده يسمى ( الخريمي )، وعندما وجد في هذا المكان الترب الصالحة لنمو الاشجار ، عند ذلك اصدر امراً تعميمياً لملاك الحدائق في بلاده على ان يبعث له كل فرد منهم مشتلا من خيرة انواع النخل ، وكل فلاح بلغه الأمر

ـ منصور صاحب مزرعة في قرية قفار التي يقطنها بنو تميم وتقع جوار حائل...

٧ - راجع ص ١١٧ ج ١ من شيم العرب للمؤلف الطبعة الثانية .

زهب مسرعاً بتنفيذه ، مساعدا منصور بن سالم الذي امتثل لتنفيذ الأمر من حيث الظاهر ولكنه ضرب به عرض الحائط من حيث الواقع العملي ، وكل مسا هنالك انه اجتث جوزاً من (البار) وأعده ليذهب به الى الأمير ، وعند ذلك جاء احد رجال اسرته مفنداً لرأيه وناصحاً له بأن لا يقدم على ذلك مؤكداً له بأن هذه المغالطة سوف تعرضه لعقاب الأمير فيا اذا تأكد من معرفة المشتل، فوجه منصور سؤالاً لناصحه فائلاً :

- ما هي المدة التي تجمل الأمير يستطيع ان يعرف حقيقة هذا المشتل ..؟
  - ـ ادناها ثلاث سنىن وأقصاها خمس سنوات . .
  - ما دام الأمر كذلك ولماذا اجتث له مشتلا طساً ؟..
  - ــ لأنه سوف يعرف الحقيقة ولو بعد مضى أقصى المدتين . .
- استطيع ان اؤكد تأكيداً جازماً بأنه لن تمضي المسدة الأولى فضلاً عن الأخيرة الا وفرج الله اقرب وأسرع من أن يعرف مشتلي . .
  - اوضح ما تشير الله ..
- اؤكد لكم ثانية بأن لا تمضي المدة الاولى الا وقــــد حدث أحد الأمور الثلاثة الآتمة :

اما أن يقتل الأمير أو أن يموت مشتلي قبل أن ينمو ويصل إلى الدرجة التي يعرف بها أن كان ذكراً أو أنثى . . أو أن يوافيني أجلي . . ثم استدرك منصور حدثه فقال :

- ـ اننى اعتقد ان الأولى اقرب الاحتالات الثلاثة . .
- ما هو السر الذي جعلك تقدم الأولى على الاثنتين ؟...

١ ـ المبار اسم للذكر من النخل الذي يلقح به النخل وهو لا يشمر ويسمى ( الفحال )

- لم يكن الامر سرا بل واضحاً كوضوح الشمس في رابعة النهار ...
- قد يكون واضحاً بالنسبة لمفهومك ولكن لم يتضح الى الآن لنا مــــا تشير المه ..
  - ألم يكن بندر ظالمًا بقتله لعمه متعبًا وقاطع رحم في آن واحد ٪..
    - أجل ولا احدينكر ذلك .
- ألم يقبل الله في محكم كتابه العزيز: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً) الخ.. او لم يقل النبي محمد (ص) « الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وبالتالي ألم يقل المثل العربي: (من سل سيف الظلم قتل به)..
- ان ما ذكرته من الآيات القرآنية والحديث النبوي والمثل العربي كل ذلك معروف لدينا ولكن غاب عن الذاكرة الاستنباط منه .
- ما غاب عن ذهنك فانه لم يغب عن ذهني ذلك ولهذا سوف أبعث مشتلين عوضاً عن المشتل الواحد من (البار) الذي لا يثمر ، ومن فسوره بعث منصور أجيره حاملاً المشتلين فوق ظهر الجسل وركب هو مطية أخرى ليقدم هديته للأمير .. ولكن عندما دنا من قصر الامارة سمع صياح النساء وعويل الأطفال من كل جانب .. كا سمع من الجانب الآخر الزغاريد وعلامات الاستبشار والفرخ، فوقف مندهشاً ومذهولاً وحائراً بين هاتين الظاهرتين المتباينتين . ولكن ذهوله لم يستمر طويلا وحيرته لم تتجاوز فترة قصيرة حتى سمع المنادى يعلن بصوته الجهوري من أعلى منارة في القصر النبأ الذي يعبر عنه في العصر الحديث في حالات الانقلابات باسم (البيان رقم واحد).

وكان اللفظ الذي ينادي به صاحب الصوت كما يلي :

- ان المشيخة والحكم لمحمد العبد الله وان بندرا غدر بعمه متعب وقتله ظلماً وعدواناً وانه لقي جزاءه على يد شقيق متعب محمد الذي انتقم من القاتل وجازاه من جنس عمله .

وعندما سمع منصور هذا النبأ ، أمر العامل ان يطرح مشتليه بالفلاة وان يعود الى المزرعة ، بينا جلس في المدينة ولم يعد الى أهله الا بعد ان جدد العهد للحاكم الجديد تمشياً مع التقاليد المتبعة والأصول المرعبة في حالة تغير حاكم قديم، وبجيء حاكم جديد .

ثم عاد بعد ذلك الى أهله و فكانت نبؤته قد جاءت وفقاً لما أكده وأصبحت حديث الموسم في تلك الأيام وهي الآن موضوعة ضمن التنبؤات العربية مسن شم العرب بعد ان مضى قرن بعد حدوثها .

# اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله (حديث شريف)

#### - 44 -

يوجد في العرب رجال ذوو علم راسخ وخبرة واسعة في معرفة الرجال للم خبرة خاصة إذا كانوا في سن المراهقة او ما دونها قليلا .. فهناك رجال لهم خبرة واسعة في معرفة الخيل ، وليس المقصود هنا عن الخيل معرفة الفرس السباقة فهذه قد يصيب فيها حتى النفر الذين لم يكونوا من ذوي الاختصاص ، ولكن الشيء الذي يثير الانتباه هو ان هناك منالعرب يعرف الفرس المشؤومة ، فمثلا تجد عربيا من المختصين بمئل هذه الناحية بمجرد ما ينظر الى فرس يقول لك هذه الفرس سوف يقتل على ظهرها فارس او فارسان أو يجرح على ظهرها كذا .. و عثيرا ما يصيب هذا بتكهنه .. هذا من ناحية معرفة الخيل ، اما التنبوء والفراسة بعرفة الفتيان ، فان هناك ايضاً رجالاً ذوي خبرة واختصاص في هذه الناحية وان كان ذوو الاختصاص بمعرفة المشؤوم بصورة خاصة بالخيل اشهر من المختصين بمعرفة الموقق من المشؤوم من الرجال كما ان الاولين غالبا ما يكونون على صواب في رأيهم اعني المختصين بمعرفة الخيل .. ومدار البحث هنا يدور حول التنبآت في معرفة الرجال .

عندما استولى محمد بن رشيد على امارة حائل ثم بسط نفوذه على قسم كبير

من شمال شبه الجزيرة وقسم من جنوبها شرقها ، لم يكن وقتها يختى من أية اسرة عربية تنافس اسرته على السيادة اللهم الا آل سعود الذين لاهلهم اسبقية الحكم عليه او الذين بصورة اوضح لم تأت اسرته للحكم في بداية تكوينها الا عن طريق اسرة آل سعود . . وهذا بما يجعل الامر طبيعيا بالنسبة لمحمد الرجل الداهية العاقل فيا اذا رأى نفسه ملزما ان يأخذ للأمر حيطته ويعمل الفحساب وحساب لمراقبة وسير حركات رجال هذه الاسرة وكان خوفه من نبوغ فتى من فتيان هذه الاسرة اكثر بكثير من خوفه من رجال الاسرة وكبولها الذين سق ان عرفهم وادرك مدى تفوق حظه عليهم . . وبما ان اسرة آل السعود وقتها كانوا في الكويت وخاصة الامام عبد الرحمن الفيصل الذي يعتبر الوارث الشرعي لحكم آل السعود فان شبح الفتية الذين من صلب عبد الرحمن هو الذي ظل يلاحق الامير الرشيدي الامر الذي جعله يفكر طويلا في هدف هو الذي ظل يلاحق الامير الرشيدي الامر الذي جعله يفكر طويلا في هدف الرحمان الرحال ذوي الخبرة الفسيحة بتحليل شخصيات الفتيان ، فوقع أختياره على شخص من ابرز شخصيات مدينة حائل وهو (علي الجراد) الذي سوف أتحدث عن ترجمة حياته في نهاية هذا البحث .

عند ما انتخب الامير محمد على المجراد لهذه المهمة قال له انني سوف انتدبك لمهمة ذات طابعين : طابع ظاهري وطابع سري . . فاما الطابع الظاهري فهو التظاهر امام الناس انك مسافر الى الكويت لتحمل رسالة لامير الكويت الشيخ مبارك الصباح وهذه الرسالة وان كانت سلبية جوفاء رلكنها كافية لتكون مبرراً لمهمتك الاساسية التي ستكون سراً مبهماً بيني وبينك .

علي المجرد – ما هي الرسالة السرية اطال الله عمرك .

الامير – الرسالة سرية كما ذكرت لك وستكون سراً بيني وبينك .

على – انا يا طويل العمر رجل صريح ولا اصلح للقيام بالاعمال التي لهــــا بينة وخفية . إلامير – انا اعرف الناس بخلقك ولذلك من المستحيل ان انتخبك دون غيرك الا بعد ان نقبت عن الكثير من رجالي الذين يصلحون مثل هذه المهمة فلم اجد من يقوم بها خير قيام سواك فانت الوحيد الذي استطيع ان اعتمد عليه عثل هذه المهمة .

على - لو امرتني ان اذهب الى مغامرة اعتقد انني سوف الاقي حتفي فيها فانني سوف اذهب راضياً بدون ان ابدي ادنى تردد ولكنني اتردد في قبول هذه المهمة لكونها ذات وجهين علنية في ظاهر امرها امام الناس وفي باطن أمرها سرية ومكتومة الى ابعد حدود الكتمان . وهذا ما يجعلني اخشى ان تكون هذه المهمة مهمة تجسس تلك السجية التي تتنافى وشيمتي كل المنافاة . . ؟

الامير – وهل تظن إنني اذا اردت ان انتدب التجسس احداً لا اجد من يقوم بمثل هذه المهمة ويؤديها على اكمل وجه دون ان اختارك لمهمة التجسس التي اعلم انها لا تنسجم مع خلقك ، ولكنني اخترتك لمهمة وان كان الامر يقتضي الآن ان تكون سرية ولكنها في الحقيقة ليست سرية ، اللهم الا في نطاق محدود أي في اثناء رحلتك . واما بعد عودتك فان شئت ان تعلنها فلك ان تفعل وان شئت ان تخفها فالامر متروك لك . .

علي - هانذا مستعد للسفر في أي يوم تأمروني فيه .

الامير - بقدر ما يكنك من السرعة .

على - بامكاني ان اسافر غداً لانني لا ارى ما يدعو الى التأخير مـــا دام الامر يهمكم الى هــذا الحد .

الامير ــ بورك فيك وغداً سوف اشرح لك المهمة التي ندبتـــك لها وان شئت ان اخبرك بها الان فلا مانع عندي .

علي – اكون شاكراً لكم اذا شرحتم لي مهمتي بوضوح لكي يطمئن قلـي .

الامير - الا تعلم انه لا خوف علي من اي زعم ينافسني السيادة في نجد سوى Tل السعود ؟

علي ــ هذا شيء مفروغ منه .

الامير \_ ولكنني مع ذلك لا أخشى أبداً منأي واحد من رجال آل السعود الذين تتجاوزوا سن الفتوة لانني قد عرفتهم جيداً وادركت ان لا خوف علي من اي واحد منهم وانما الذي اخشى منه هو نبـوغ فتى من فتيانهم للذين لا اعرف مدى تفوق حظى عليه .

على \_ وماذا تريد ان افعله حيال ذلك ؟؟

الامير \_ اريدك ان تذهب للكويت بمهمة ظاهرها يوحي مجمل رسالة للشيخ مبارك الصباح كأنها ذات اهمية وبال وباطنها المتوارى هو ان تسبر لنا غور ابناء الامام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وهما محمد الذي أخواله آل جلوى وعبد العزيز الذي خاله السديري هذان الفتيان هما حالياً انهد ابناء الامام عبد الرحمن الفيصل، ولكنني لا اعلم مدى كل منهما بالنجابة ، فأريد منك ان تظلل في الكويت المدة الكافية التي تمكنك من الاحتكاك بهما عن كثب وبالشكل الذي يخولك كشف نفسية كل منهما وتشخيص المكانياتها من شتى الوجوه وعليك ان تخلق الوسائل التي تبرر زيادة مقامك في الكويت فيا اذا استعصى عليك الوصول الى معرفة شخصة الفتيين في المد قريب.

على - ان كل شيء يمكن معرفته بعد التمحيص والامعان الا معرفة كنه حقائق الرجال؛ فان ذلك تضيع فيه المفاهم؛ وليس من السهل ان يحكم المرء على شخص ما بمجرد جلسة يوم او يومين وانما يحتاج الامر الى خبرة عملية وامتحان طويل .. وبعد ذلك يمكن للمرء ان يحكم برأيه بعد التجربة الطويلة وهذا الحكم

ايضاً قد يكون صواباً وقد يكون شططاً وجنوحاً (١) هذا بالنسبة للرجـــال المجربين الذين تجاوزوا سن الفتوة . . فها بالك بالحكم على الفتيان الذين مواهبهم لا زالت كامنة ولم تصقلها التجارب بعد .

الامير ــ انني عندما اخترتك دون سواك من رجالنا الكثيري العــد انما هو لاجل ثقتي بقدرتك على تحليل شخصية الفتى الذي لا زال مجهول المستقبـــل خاصة من اسرة آل السعود اما الرجال الكهول فقد كشفهم لنا الزمان .

على ــ سوف افعل جهدي بتنفيذ ما امرتني به والتوفيق بيد الله . الامير ــ اذهب على بركة الله .

وودع على الامير محمدا وذهب الى الكويت متطيا راحلته يصحبه اربعة من رجاله وهم الطاهي وصاحب القهوة والبدوي المختص بحفظ الرواحل ورعايتها وصاحب شداد (الراحله) اي مرافقه الخاص. لقد قطع الارض البعيدة المدى الكائمة بين مدينتي حائل والكويت بأفصر مدة يمكن أن يقطعها مسافر بسرعة كسرعته وما ان وصل الكويت حتى نزل ضيفا عند الشيخ مبارك الصباح الذي استقبله استقبالاً حافلاً بالعناية والاكرام .. ثم قدم الضيف رسالة الامير التقليدية التي لا تخلو من ان يكون فيها من المعاني ما يوهم القارىء بأنها فذه الرسالة ليست الا وسيلة لا غاية . لقد ظل (علي المجراد) موضع حضاوة هذه الرسالة ليست الا وسيلة لا غاية . لقد ظل (علي المجراد) موضع حضاوة وعناية عند الشيخ مبارك وفي اليوم الثالث لقدومه استأذن المجراد من الشيسخ مبارك لزيارة الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود مججة انه اي الامام عزيز قوم مبارك لزيارة الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود مججة انه اي الامام عزيز قوم

١ ــ من أرسخ الرجال الذين عرفتهم علماً بتشخيض الرجال هو الشيخ خالنا ( ابو الوليد ) القرقني مستشار المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود ومن المجاهدين الليميين القداءى . لقد اكد لي ذلك الشيخ المحنك انه صاحب رجلًا ما \_ ثلاثين سنة \_ وبعد هذه المدة اتضح له ان لدى هذا الرجل حقيقة غير الحقيقة التي يدوفها عنه خلال تلك المدة الطويلة .

### وسلالة حكامه الاسبقين فمن المرؤة احلاله عملا بقول الشاعر حسان بن ثابت :

نسود ذا المال القليل اذا بدت مرؤته فينا وأن كان معدما

فلم يتردد الشيخ مبادك عن الموافقة على طلب ضيفه حيث بعث من رجاله مرافقا من اجل ان يدله على منزل الامام ، ومن هنا بدأت المسرحية .. لقد تظاهر الرجل بكثير من الاجلال والتقدير للإمام واسرته كا اكد للامام عبد الرحمن بأنَّ وفاءه لحاكمه الحالي اي ابن رشيد لا يتنافى ابــداً عن وفائه لحكامه واحترامه لحكام وطنه السابقين آل السعود وان الشيمة العربية تقضي باحترام ذوى المجد السابق والسيادة القديمة . . ولما كان ابن مجراً من الرجال المعروفين بالشهامة العربية وبالمروءة الجمة فان كل ما يتظاهر به من هذه السجايا التي يفرضها خلق العربي الكريم تكون من مثل ابن مجراد طبيعية لا تستغرب بما جعل زيارته للامام ولابناء الامام تتكرر بصورة مقبولة حتى اصبح بينه وبين الامام وابنيه عبدالعزيز ومحمدالفة ووثام كلها زادت الايام زادت هذه الالفة بقدر ما يزداد الرجــل فراسة ودراسة لنفسية الفتيين .. ولكن المشكلة التي اصطدم فيها الرجل وجها لوحههو انهوجد الانظار كلها متجهة نحو احد الفتيين يها في ذلك والدهما الامام بينا فراسته وتنبؤاته الخاصة كلها عكس ذلك فظل الرجل في حيرة من امره الامر الذي جعله يضطر الى ان يهتبل وسيلة تبرر له تمديد اقامته لكي يصل الى نتيجة اكثر وضوحاً بما وصل اليه وقد فعل الرجل ذ لك ولكن طول المدة التي قضاها لم تبدل شيئًا من نظريته الاولى التي كانت على طرفي نفيض من نظرة الرجال المحيطين بالفتيين وكلما اطـــال المدة ، وزاد احتكاكه بالفتيين الاخوين عبدالعزيز ومحمد زاد اعجابه بالاول الذي منصرفة عنه الانظار ومتحهة كلها نحو الثاني بما في ذلك والدهما كما ذكرنا انفا وبالتالي قرر العودة الى اميره ليحمل له الرايين المتضاربين فذهب الى الشيخ مسمارك ليستأذن منه بالعودة الى اميره ، فاذن له مبارك واؤدعه رسالة كجواب على رسالة الامير ، فخرج الرجل من مدينة الكويت مع رفاقه الاربعة فوصل مدينة

جائل عاصمة امارة الرشيد بسرعة لا تقل عن سرعته عند ذهابه للكويت فقابله الامير الذي كان ينتظر عودته بفارغ الصبر مقابلة ودية ثم خلى به على الفور سائلا اياه عن نتائج مهمته :

فقال علي : انني في الحقيقة لا زلت في حيرة بين ابني الامام . .

الامير ـ ما هو مصدر حيرتك ?

على - ان مما وضعني في حيرة هو ان انظار الرجال الحيطين بالامسام كلها متجبة نحو محمد ، والذي زادني حيرة في امري هو انني اشعر ان الامام عبد الرحمن الفيصل نفسه يشارك رجاله الاعجاب بمحمد ونظرة الوالد عادة تكون هي الحكم الفاصل بالنسبة لابنائه .

الامير \_ حقاً ما تقول فانه ادرى الناس بمعرفة ابنائه وانما الذي اخشاه ان محمداً يفوق اخاه عبد العزيز بالعمر وعادة ينظر الاكبر بعين الاعتبار بحسكم فارق السن .

على – من حيث فارق السن لم يكن بينهما ما يدءو الى ذلك فقد سألت عن هذه الناحية واخبرت بأن الفتيين متقاربان بالعمر بحكم ان كل واحد منهما من ام ولكن القضية فيا يبدو لي انها قضية خلاف بعيد وبون شاسع بين رأي كل من حاشية الامام والامام نفسه وبين رأيي الحاص .

على ــ الذي اراه واكاد ان اجزم به حسب خبرتي وتجاربي التي قـــل ان ان تخطيء بهذا الشأن وما اقوله باختصار بالنسعة للمهمة التي انتدبت من اجلها هو انه لا خوف على حكمكم من خطر يهدد كيانه الا من عبـــد العزيز الذي لم تكن الانظار متجهة اليه الآن بقدر ما هي متجهة الى اخيه محمد .

الامير ــ ان الذي يهمني في الموضوع هذا بالذات هو رأيك الخاص .

على ـ من حيث رأبي الخاص فهو كها أوضحته لطويل العمر فقد اكون مصيباً وقد أكون نخطئاً . ولكن بالنسبة لفراستي وتجاربي الطويلة التي استند اليها دائماً في تحليل شخصيات الرجال والفتيان معا بالنسبة لذلك فانني أجد أن بين جنبي الفتى عبد العزيز قلباً المعيا ونفساً لا يقف مدى طموحها عند حد وروحاً تتجسد في جوانحها صفات الزعامة بكل معنى من معاني هذه الكلمة . .

الامير \_ انني اذ اشك في اخلاصك فمعنى ذلك انني اشك حتى في نفسي ولولا اخلاصك أولاً ثم مقدرتك على معرفة تحليل شخصية الرجال تلك القدرة التي لا أعرف أحداً من رجالنا يشاركك بها ، لولا هذه وتلك لها اخترتك على غيرك ووكلت اليك أمر هذه المهمة دون سواك .

وبعد فان علي المجراد لقي حتفه رحمه الله في المعركة المسهاة بالطرفية وهناك من يسميها بالصريف تلك المعركة الطاحنة الواقعة بين المرحومين عبد العزيز المتعب بن رشيد وبين مبارك الصباح من جانب آخر وقد انتصر فيها الاول انتصاراً كان بداية النهاية وذلك في عام ١٣١٨ه. (١)

#### \*\*\*

على من ساكني مدينة حائل او ما يقال عنها في كتب الادب العربي جبلي طيء وينتهي الى اسرة مفهومها الشامل تدعى ( الجرى ) ومن الجرى تتفوع

ولا بد هنا من أن أشير إلى شيء من ذكر الصفات التي كان يتمتّع بهـا على المجراد تلك الصفات التي تفرض لصاحبها الوقار والاحترام..

عائلته المسهاة بالمجراد كا يتفرع منها اسر عديدة كالزيد الذين منهمم السفير المرحوم عبد العزيز ابن زيد وكثير من الأسر في حائل ، فالرجل كان مثالاً للوقار والشجاعة الحربية والجرأة الأدبية وله في كل من هذه وتاك مواقف بالغة الروعة وكان الاحرى ان افرز لكل من موقفه البطولي الحري وموقفه الادبي الجريء الصريح زاوية مستقلة في باب الشجاعة الحربية والادبية اسوة بالقصص الاخرى التي لها طابع منسجم مع هاتين القصتين ، ولكنني لم ارد ان اشتت ذهن القارىء واختصاراً للموضوع طاب لي أن آتي بقصة لعلي المجراد تعيد إلى أذهاننا مما قرأناه عن تاريخ العرب وبطولاتهم وخاصة ما ذكره المؤرخون عن موقف ما قرأناه عن تاريخ العرب وبطولاتهم وخاصة ما ذكره المؤرخون عن موقف ( ابي جهل ) عندما صرع في معركة بدر وجاءه عبد الله ابن مسعود حتى وثب عليه وهو يلفظ آخر انفاسه ويتخبط بدمه فها ان رآه بن مسعود حتى وثب عليه واعتلى ظهره قائلا : ابا جهل رأس الشرك شكراً لله الذي مكنني منك . . وفعني الله بالاسلام كا اذلك بالكفر .

ابو جهل - لمن النصر اليوم.

ابن مسعود – لله ورسوله يا عدو الله .

ابو جهل \_ ما هذه الخيل البلق التي يحاربنا اهلها بجانبكم .

ان مسعود ــ هؤلاء ملائكة الرحمن يا مشرك . .

ابر جهل ــ اما الان فقد طاب لي الموت ما دمت حاربت فرسان الارض وفرسان الساء . .

ان ما وقع بين ابي جهل وبين ابن مسعود يكاد ان يكون صورة طبق الاصل لما حدث به علي المجراد بن اخيه خالد وهو في اخر رمق من حياته والسك الحادثة كما وقعت بل كما رويتها من المرحوم خالد المجراد ابن اخي صاحب الترجمة والشاهد العيان في الحادثه نفسها التي نقلتها منه على الوجه التالى:

يقول خالد: عندما حمي الوطيس بين جنود مبارك الصباح وبين جنود عبد المعزيز ابن متعب الرشيد ، والتقى الفرسان بالفرسان ، وانقطع صوت لعلمة البنادق ولم يكن غة صوت سبى صرير السيوف ، وقعقعة الرماح ، وصهيل الخيل ، وعويل الجرحى ، وشهيق القتلى ، عندما يلفظ احدم نفسه الأخير ، في تلك اللحظة العنفة الحاسمة أصيب علي المجراد بجرح خطير لقي حتفه على أثره بدقائق معدودة ، وقبل أن تقبض روحه أحاط به الفرسان من بني عمه الأقربين ومن بينهم خالد راوي الحادثة ، فلما دنوا منه قال احدم : نرجو ان تكون إصابتك إصابة سليمة . فقال الجريح وهو في آخر رمق من حياته : تكون إصابتك إصابة سليمة . فقال الجريح وهو في آخر رمق من حياته اعتقد انني مفارق للحياة ولكن الذي يهمني كسب المعركة أهل هي لنا أم المعدو ؟ أكد لي الراوي أنه عندما سأل عمه ذلك السؤال كانت رحى الحرب دائرة بين الفريقين بالسلاح الأبيض ، وكانت بوادر الفوز وأدلة النصر توحيان بأن المعركة على وشك أن يكسبها ابن رشيد ، ولذلك يزيدني الراوي تأكيداً بأن المعركة على وشك أن يكسبها ابن رشيد ، ولذلك يزيدني الراوي تأكيداً بأنه أجاب عمه قائلا : أبشرك يا عم ان رجالنا بدأوا يتقدمون بخطى وثيدة غو صفوف العدو ، كاأن جيش العدو بدأ يتراجع القهقهرى...

على : أعد النظر يا بني هل تحقق لنا النصر . يقول خالد بين السؤال الأول والسؤال التالي كانت لحظة وجيزة هجم بها رجالنا على فرسان العدو هجوماً اكتسحوا به جيشه واخذت راياته ، ساعتذاك كان الجواب مني لعمي هو قولي : اجل لقد ربحنا المركة وها أنذا انظر جيوشنا قد هزمت جيش العدو واغتنم فرسافنا راياته ...

على : اذن اسندني اليك يا بني ، لانظر بعيني رأسي زحف جيشنا الظافر لكي أموت منتصراً قرير العين .

خالد: كما تأمر يا عم .

حدثني خالد ان آخر كلمة نطق بها عمه بعد التشهد هو ان قال: الآن طاب

لي الموت بعدما هزمنا العدو .

وهكذا نجد ان تاريخ شجعان العرب يعيد نفسه في كل مكان وزمان ، فان اختلفت الوسائل والاسباب بين قتيل بدر الذي يقول لقد طاب لي الموت بعد ان قاتلت فرسان السماء وفرسان الارض ، فانها لم تختلف هذه الوسائل من حيث المعنى بين قتيل ( الطرفية ) الذي يقول : الآن طاب لي الموت النع . . .

# لا يعرف الفضل إلا ذوو الفضل \_\_ هم \_

كا أن للورد أناسا مختصين بمعرفة النوع الطيب منه من النوع الرديء ، مجاسة الشم فقط ، وكا أن للاحجار الثمينة قوما ذوي خبرة يميزون بين الاصيل منها وبين التقليد ، مجاسة اللمس ليس إلا ، كذلك هناك رجال يميزون بين الاشخاص الماديين ، وبين الاشخاص الأفذاذ ، بمجرد الرؤية . وليس غريباً تشخيص المرء وتحليل نفسيته بمجرد رؤية العين له بهذا العصر ، لا ليس الامر غريباً في جيلنا المعاصر ، وفي عالم الحضارة . والسبب أن هذا الذن أصبح علماً قامًا مجد ذاته ، وهو ما يسمى به ( علم النفس ) . ولكن موضوع الغرابة أننا نجد بدوياً أمياً لا يعرف حرفاً واحداً من حروف الهجاء ، ومع ذلك يكون لديه موهبة خاصة ، وفراسة راسخة بمعرفته للانسان لأول وهلة يقع نظره عليه . واليك شاهدا واقعاً لا يقبل الجدل ولا مجال الشك فيه .

من المعروف أن الصراع القبلي كان قائماً على قدم وساق ، بين قبيلة وقبيلة في شبه الجزيرة العربية ، الى أن قيض الله تعالى المرحوم الملك عبد العزيز ووحد البلاد ، وانتهى ذلك الصراع المرير والقتال المستمر ، والغزوات المتوالية ، بين كل قبيلة واخرى ، وكم أزهق من الارواح واستبيح من الاموال ، في العهد الذي

ذهب وولى الى غير رجعة، وكم كنت اغنى بل وعشرات الملايين من ناطقي الضاد يتمنون معي أن يهيى، الله لامتنا العربية من محيطها الى خليجها من يوحدها ، كما وحد المرحوم جزيرة العرب. ومما لا شك فيه أن من ينظر الى وضع عالمنا العربي نظرة موضعية يجد أن عوامل التفرقة التي توحي بالتشاؤم - اكثر من عوامل التفاول. ولكن الذي ينظر لتاريخ الامم التي اتحدت بعدما كانت مجزأة تجزئة أكثر بكثير مما نعسانيه الآن من التفرقة والتجزئة والشقاق ، بل الذي يرجع البصر كرة اخرى الى ما كانت عليه شبه جزيرة العرب التي بلغت من التجزئة أكثر من احدى عشرة وحدة سياسية ، ومع ذلك سنحت الظروف المجزئة أكثر من احدى عشرة وحدة سياسية ، ومع ذلك سنحت الظروف المؤاتية لذلك البطل أعني الملك عبد العزيز آل سعود - فوحد تلك الوحدات المتفرقة ، بعد كفاح طويل ، وبعد قتال مرير ، دفع ثمن لهذه الوحدة المباركة ، المتفرقة ، بعد كفاح طويل ، وبعد قتال مرير ، دفع ثمن لهذه الوحدة المباركة ، المتفرقة ، بعد كفاح طويل ، وبعد قتال البلاد كقربان لهذه الوحدة المناعة الجانب ، اذ لا شيء يأتي بلا ثمن ( ومن طلب الحسناء استرخص المهر ) .

أقول عندما ننظر الى تاريخ جميع الامم والدول التي اتحدت بعدما لاقت من مرارة التفرقة ، أكثر الف مرة بما لاقيناه سابقاً وما نلاقيه الآن ، فاننا سوف نتفاءل خيراً بأن الوحدة العربية آتية لا محالة بعون الله ، ومشيئته . وانما القضية قضية زمان ليس إلا ، ولم تكن نظرتي هذه مجرد أمنية ، أو تنبؤ بما سيكون ، وإنما هي نظرية مبنية على دراستي لتاريخ الامم المتحضرة كالولايات المتحدة الاميركية وألمانيا ، وروسيا وسويسرا النح ... كل من هذه الامم مرت بنفس المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية ، واجتازت نفس الطروف والمحن التي تجنازها أمة «الضاد » ...

وبعد فانني ارجو ان يعذرني القارى، فيما اذا وجدني أبعدت عن نطاق البحث الذي نحن بصدده . وذلك أنني عندما جئت الى ذكر تاريخ جزيرتنا العربية ، وذكرت ما ابتلينا به سابقاً من تلك التفرقة البغيضة ثم أعدت النظر الى ما تعانيه أمتنا العربية بمفهومها الشامل العام في هذه الفترة الراهنة ، عندئذ

اتضع لى جليا أن تاريخنا الماضي الخاص ، متصلاً اتصالاً لا ينفصل عن تاريخنا المعاصر العام بصورة عامة ، الأمر الذي جملني عندما جئت الى ذكر تلك الحقبة من الزمان أرسلت قلمي بلا شعور. وها أنا ذا الآن اعود الى تكرار الجملة سالفة الذكر فأقول: عندما كان ساكنو الجزيرة متفرقين وسلطان القبيلة هو السائد ، والحكم لمفتول الساعد، وجريء القلب ، وكثير العشيرة . في تلك الفترة غزت قبيلة مطير قبيلة عتيبة ، ونهبت منها إبلاً . وكانت قبيلة عتيبة سبق أن سبرت غور قبيلة مطير ، وعرفت كل ما أعدته القبيلة الغازية من عدة ، دقيقها وجللها ، وعلمت عدد الغزاة ، وعدتهم. ولذلك لم تكن الغارة التي صبتها القبيلة الغازية مفاجأة للمغزو ، بل كان العتبان قد أعدوا العدة الكاملة لمواجهنة قبيلة مطير . واتخذوا كل ما ينبغي اتخاذه من الاحتياطات اللازمة . حيث حشدوا فرسان القبيلة عن بكرة أبيها ، في الحين الذي لم تحشد قبيلة مطير جميع فرسانها ، لهذه الغزوة ، كما فعلت عتيبة ، مع العلم بأن رجال الاخيرة أكثر عدداً من الاولى ، حتى ولو قدر لها ، اى الاولى ان تحشد جميع رجالها فانها لا تعادل قبيلة عتيبة ( برقاها وروقتها ) وبالاضافة الى كثرة عدد فرسان (العتبان) الزائد العدد على ( المطران ) ، نجد أن العتبان رسموا خطة محكمة من شأنها ان يقع فرسان مطير بيــد العتبان . ولكن كمــا ورد في المثــل الشعبي ( الكثرة غلبت الشجاعة ) فما بالك اذا اضيف الى الكثرة الشجاعة. . وهكذا لم ينج من قبيلة مطير الا القليل . اما الاكثرون فان منهم من قتل ومنهم من وقع أسيراً ، بعد ان طرح أرضا عن فرسه . والاسير في هذه الحالة يكون تحت رحمــة آسره – اى ان شاء قتله ، وان شاء عفا عنه - هـذا وقد سيق الاسرى جميعهم الى بيت أمير قبيلة عتيبة لينظر في أمرهم . وكان من بين الاسرى رجــل من أسرة الهوشان التي لها الزعامة المطلقة في قسلة مطير وهو مطلق بن الجيعاء ، وهو غير مطلق بن الجبعاء المتوفى عام ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٤ م. هذا الاخير مسمى على الاول . ومن المعروف أن البدو لا يتميز بعضهم عن بعض في الهندام ، ولا بأي ا مظهر من المظاهر التي يمتاز بها أميرهم عن بقية رجالهم العاديين ، فهم من هـذه

الناحية يمثلون الديموقراطية بكل معنى من معانيها . وكان ابن الجبعاء يحاول ما استطاع أن يخفي نفسه اعتــقاداً منه أن متى ما عرفه العدو فانه سوف يضاعف عليه العقاب ، ولكن جهوده التي بذلها بهذا الشأن لم تحل دون معرفة ذوي الفضل لأهل الفضل ، أو معرفة ذوي الخبرة والفن بتحليل شخصيت الرجال . ذلك أنه مجرد ما جاء الى نادي أمير عتيبــة شيخ من الرجال ذوي العـــلم الفطري بمعرفة انواع الرجال ، والقى نظرة الى الاسرى ، صاح بأمير عتببة قائلًا (١) إن بين الاسرى رجلًا ليس بالعادي . ثم أشار بيده الى مطلق قائلًا : ( هذا الرجل ، إما أن تـذبحوه والا ان تذبحوا له ) . معناه : إما أن تنحروا له ناقة من خيرة الإبل . ( يشير هذا البدوي الأمي ) الى المنى الذي نوه عنه الشاعر بقوله :

ونحن اناس لا توسط بينسا لنا الصدر دون العالمين أو القبر

وقد كان رئيس قبيلة عتيبة (الذي لم يردني اسمه هو الآخر) أكرم نفساً من أن يتخذ مع ابن الجبعاء الاولى «أي قتله» بل راح ونحر له فاقة من أطيب النوق وقدمها له . ضيافة بدون ان يعرفه انه من أمراء قبيلة مطير، بل ومن فرسانها البارزين ، وإنما الأمر لا يعدو من ان يكون مجرد فراسة وتنبؤ من ذلك الشيخ الذي لم يخطى، في فراسته بمعرفة الرجال . كا ان ابن الجبعاء لم يعلن عن نفسه حتى عاد الى اهله معززاً مكرماً . وهذاك رفع راية الثناء العاطر والشكر الجزيل لأمير قبيلة عتيبة وللشيخ الداهية الجليل الذي صدقت فراسته بمعرفة الرجال (٢) .

١ - لم يردني اسم ذلك الشيخ العراف وذلك لبمد عهد الحادثة .

۲ ... القصة مشهورة .

# تنبوآت الأديب

#### - **\( \cdot \)** -

كل من يعرف تاريخ حياة الشاعر الشعبي محمد العبد الله القاضي (١) يعرف أنه لم يكن فقيراً ، بل الأدلة كلها تفيد بأن الرجل كان بالنسبة لرجال عصره يعتبر ثرياً ، وأنه كان يقرض الناس . وقصته معروفة مع الرجل الذي أقرضه دراهم لمدة معينه ، ثم مضت المدة ولم يسدده حسابه . وعندما طالبه القاضي بتسديد ما في ذمته تطاول عليه وأسمعه كلاماً لاذعاً ، فارتجل القاضي بيتاً بنى عليه فيا بعد قصيدته الميمية المليئة بالمواعظ والحكم والتي كان مطلعها :

أفكر ت بالدنيا وهَـيَـضت مَكتومُ ما حن في لِيحان قلبي وحام

١ - محمد العبد الله القاضي من مدينة عنيزة ، وهو من أشهر شعراء شبه الجزيرة الشعبيين ،
 وأعزهم نفساً ولم يكن موتزقاً بشعره قط . وكان شعره في أول شبابه بالغزل وفي آخر حياته
 كان شعره مطبوعاً بطابع الحكمة والموعظة .

واليك البيت الذي ارتجله القاضي عندما تطاول عليه الرجل سالف الذكر:

# 

وكذلك قصته مع الفلاح (عكوم) (١) المشهورة ، كل من هذه وتلك يزيدنا يقيناً بأن القاضي كان وضعه الاقتصادي طيباً بل ثرياً ، ومن يتتبع أدبه يجده لم يكن محترفاً للشعر . ولم يفد الى الحكام والامراء بشعره ، بالرغم من أن الشعراء في عهده كانوا محترمين ، وبالرغم أيضاً من أنه كان شاعر عصره بلا منازع .

أما القصيدة التي أنشدها في طلال العبد الله الرشيد أمير حائل الكائن تاريخها في ١٢٨١ ه. هذه القصيدة لم يكن القاضي قاصداً من ورائها الكسب المادي ، إذ لو كان الأمر كذلك لذهب يمتدح الامام فيصل بن تركي آل سعود الحاكم العام على نجد بكاملها ، وعلى هذا الاعتبار أصبحت الصدلة التي بين القاضي وبين أمير حائل طلال صلة أدبية فقط ، لا علاقة لها بالمطامع المادية ، ولا علاقة لها أيضاً بقرب النسب وإنها هي قرابة الأدب التي قال عنها الشاعر العربي :

> وقرابة الآداب تقصر دونها عند الاديب قرابة الأنساب

١ - عكوم من فلاحي مدينة عنيزة ولا اربد أن أشرح قصته لانها طويلة وتبعد بنا
 عن الموضوع الذي نحن بصدده .

بعصرنا هذا بالتهنئة . والقصيدة من عيون قصائد القاضي ، بل وفيها بيت يحتوي على ثمانية من النموت كلها إطراء لطلال ، بصورة لم يسبق لشاعر من الشعراء الشعبيين أن جاء بتعداد الخصال التي جاء بها القاضي في ثنائه على طلال المدت الآتى :

## صمیدع ۱ صندید ۲ قر م ۳ عنید ؛ شهم ه ونی ۲ هیلعی ۷ ووهاب ۸

والقصيدة أكثر من ثلاثين بيتاً والذي يهمنا الان هو ذكر الشاهد في الموضوع. ولذلك سوف أختصرها ما استطعت ولن آتي إلا بأربعة أبيات منها ، فقط مبتدئاً بمطلع القصيدة والأبيات الثلاثة التي تليها ، واللك مقدمتها :

### طلال لو علبك حجر أو حديد ِ أمداه من حامي وطيس الوغى ذاب

الشرح: يمتدح الشاعر صديقه طلالاً على شجاعته ويقول: إن قلبك الدكبير الذي تخوض بـ المعارك وتجابه به الخطبوب والماسات لو كان حجراً أو حمديداً لما وسعمه إلا أن ينصهر ويذوب كما يذوب الملح ملماء:

### كسيت' حكك ثوب عز جديد وسلت حال أعداك يا عز الاقراب

يقول: انك ألبست أمارتك حللاً قشيبة من العز والمجد والسؤدد ، كما أنك في الوقت ذات قضيت على معنوية أعدائك وقتلت حيويتهم:

### خرب وضرب شاب منه الوليد ِ يا طِيب من عاداك يوم ولا شاب

يقرل: إنك لم تنل هذا العز والمجد إلا بعد كفاح وحروب شيب من هو لها الأطفال ، وفي عجز البيت يقول : ما أشجع الرجل الذي يعلن عداءك يوماً واحداً ، ومن ثم لا ينقلب شعره أبيض من الشيب :

يا ليت 'حكمك عندنا يا لرشيدِ ما كان يوخذ زملنا من وراء الباب

القصيدة كما ذكرت طويلة لا تقل عن ثلاثين بيتاً ومن أراد الاطلاع عليها فليراجعها في ص ١١٥ من الكتاب المسمى ( ديوان الشعر العامي ) الذي جمعه ونشره المرحوم خــالد الفرج ونما تجدر الاشارة اليه هو أن البيت الأخير لم يكن ضمن القصيدة التي في الديوان المذكور ، مع العلم أن البيت هو أشهر ما في تلك القصيدة ، بل هو بيت القصيد وعليه مدار بحثنا هدا ، لأن هذا البيت هو السبب الرئيسي الذي جعل هذه القصيدة تتطور من كونها قِصيدة عادية لا تعدو أن تكون كسائر القصائد التي ينشدها شاعر ما ، ويرسلها لصديقه إلى أن تجاوزت الحد ، وأصبح لها أثر في نفس أمير عنيزة المدعــو زامل بن سلم ، ذلك الرجل الذي أثارت حفيظته هذه القصيدة أو بالأحرى البيت الأخير لأن ممناه يشير بوضوح بأن الشاعر لم يقف به الأمر إلى إطرائه لصديقه طلالاً فحسب ، بل ذهب يستهتر بأمير بلاده وينال منه بصورة علنية قائلًا : كنت أتمنى أن تكون أنت الحاكم يا طلال لبلادنا . وفي الشطِر الأخير من البيت يقول : لو صحت هذه الأمنية لأصبح لنا هيبة في نفوس أعدائنا ولما استطاع اعداؤنا ان ينهبوا جمالنا من بين أيذينا وعند أبواب بلادنا غبر مبالين بنا. ويتضح لنا من معنى هذا الست أمران : أولاً : ان القاضي ذو مكانة قوية في مجتمعه ولديه من الشعبة ما يجعل أمير عنيزة لا يستطبع أن يمسة ثانياً: إن القاضي لم يقصد بهذا البيت إطراء، لطلال أكثر من قصد تحميس أهل بلدته رإثارة نخوتهم وبالأخص أمير البلاد زامل بن سلم ، وعا لا شك فيه بأن معنى البيت يمس كرامة زامل مساجارحاً ومن المعلوم ان زاملا من أفذاذ رجال نجد البارزين .

### المكر الأدبي !!!

ولما كان زامل كما أشرنا من دهاة رجال الجزيرة في عهده كما أنه شجاع (١) وذو رأي سديــد وفي الوقت ذاته شاعر وأديب فقــد فكر أن يقوم بمكيدة يبطل بها مفعول القصيدة على الأفل ، فراح وبعث رسولًا من عنده يسبر غور القاضي ويترقب حركاته ليعرف من الرسول الذي سوف يبعثه الشاعر ليحمل قصيدته هذه الى صديقه تلك القصيدة التي كان لها صدى في الأوساط الشعبية في مدينة عنيزة ، وذلك لما للأدب من مكانة في نفوس المواطنيين ، ولقد تم لزامل ما أراد حيث عرف الرجل الذي ندبه القاضي لحمل قصيدته ، وما ان تسلم الرسول القصيدة من صاحبها وامتطى راحلته قاصداً طلالاً في مدينة حائل، ونزح قليلا عن البلاد حتى وجد رجال الامير زامل يترصدون له، فأمسكوه وجاءوا به الى الأمير الذي قابل الرسول مقابلة لطف ورقة ولم يبد له أي شيء يوحي بالخوف أو عدم الاطمئنان ... وبعدما هدأ روع الرسول بادره زامل قائلا انه يريد ان يطلع على القصيدة ثم يعيدها إلى ما كانت عليه ، ولم يتأخر الرسول عن تنفيذ رغبة الأمير حيث سلما له وعندما تناولها زامل شد عليها حتى انشق طرفها ومن ثم أبدى أسفه المصطنع أمام الرسول على ما بدر منه وفي الوقت نفسه استدرك وقال : من الأحمل أن ننقل القصيدة على ورقة سليمة لا تشويه فيها ، فرأى الرسول ان هذا رأي صواب ،

وعند ثذ سر الأمير الداهية بوصوله إلى تنفيذ مؤامرته بكل سهولة وبدون أن يشعر الرسول بأدنى شك بها يحاك حول هذه القصيدة من غاية مكتومة ، فناول كاتبه كراسا وراح يملي عليه القصيدة كما قالها الشاعر بدون أدنى تحريف ، وعلى مسمع من الرسول إلى ان وصل الى آخر القصيدة عند ذلك أشار إلى احد رجاله بأن يشغل الرسول عن انتباهه للبيت الأخير الذي فيه (القنبلة الكبيرة) وعندما اشغل الرسول املي البيت الاخير الذي ادخله الامير زامل من عنده ، وكان البيت الدخيل منسجما كل الانسجام بالوزن والقافية وما من احد بستطيع ان يميز بين ما قاله القاضي وبين البيت الدخيل الذي جاء به زامل اللهم الا ذوو الاختصاص لا بمعرفة اسلوب الشاعر فحسب بال والراسخون علما بتحليل نفسية القاضى .

وهذا نص البيت الذي أدخله زامل في القصيدة :

أبي منك يا شيخ مية مجيدي مع مشلح ياشيخ ترى مشلحي ذاب

الشرح: يزعم الأمير زامل أن القاضي يقول في نهاية القصيدة أرجو أن يتفضل علي الأمير طلال بمائة مجيدي كما يمنحني عباءة لأن عباءتي التي لدي اصبحت مهلملة بائدة...

فبعدما انتهى الكاتب من القصيدة تسلمها الرسول وامتطى راحلته وبعد أربعة أيام وصل مدينة حائل وحل ضيفاً على اميرها طلال بعد أن سلمه رسالة صديقه المتضمنة للقصيدة .

كان للشعر في ذلك العهد كما اشرت آنفاً مكانة مرموقة خاصة عند المراء حائل ، لأن مؤسس الأمارة عبد الله كان شاعراً وشقيقه عبيد كان شاعراً ، وكان عبيد وقتها لا يزال على قيد الحياة وقصيدة تأتي من شاعر

كالقاضي عند هؤلاء سوف يكون لها أثر ملحوظ الأمر الذي جعل طلالاً وعمه يقرآن القصيدة بنهم وشوق الأعلاب حتى وصلا إلى آخرها فوجدا من مرة مأخوذين بجزالة المعنى وقوة الاسلوب حتى وصلا إلى آخرها فوجدا ذلك البيت الذي حط من قيمة القصيدة ومن قدر صاحبها أيضاً ... فأخذتها الدهشة في بداية الأمر مستغربين ان يصدر هذا البيت من القاضي العزيز النفس الغني عن الاستجداء الساورهما الشك بأن يقول القاضي هذا البيت فنهما ينظران الى الخط ليقارنا بين الأبيات التي في صدر القصيدة والبيت فنهما ينظران الى الخط ليقارنا بين الأبيات التي في صدر القصيدة والبيت فأعادا النظر في القصيدة كرة أخرى وأخرى فوجدا أن مطلع القصيدة يحتوي على معان رفيعة في اطرائه لطلل الموني وسطها وصف رائع لانتصارات طلال في غزوته نحو الجوف وكلما امعنا النظر في القصيدة وجدا انها قصيدة بنتهى الروعة لولا وجود هذا البيت الأخير الذي مسخ معانيها مسخا.

#### اكتشاف الخدعة!!!

ولم يبق عندهما إلا التحقيق مع رسول القاضي والاستفسار منه عن الرسالة هل كانت من يده الى يد القاضي رأسا أم انه تسلمها بواسطة أحمد غير القاضي ؟ . . ثم التحقيق ثانية هل أحد أطلع على الرسالة أو تسلمها بعمد أن أخذها من يد القاضي ؟ . . وعلى الفور جيء بالرسول وتولى التحقيق مع ه عبيد فسأله ممن تسلم الرسالة فقال :

- \_ انه تسلمها من القاضي يدا بيد . . . فنهره عبيد قائلا :
- \_ أفدنا لمن سلمت الرسالة بعدما تسلمتها من القاضي ؟ . .

فارتبك وبدت على وجهه علامات الخوف ، فصرخ به عبيد ثانيـة بقـوله :

\_ أخبرنا بالحقيقة ولا تخف وإلا فسوف نتخذ نحوك أشد العقوبات لأنه ثبت لدينا بأن القصيدة قد أدخل فيها بيت لم يقله القاضي .

فأجاب وهو يرتمش بالأمر الواقع ، وعندئذ سر طلال وعمه لا من حيث أن هذا البيت ليس من شعر القاضي فحسب ، بل لكونهما أدركا بثاقب فكرهما ما حاكه الأمير زامل بن سلم ، وكانت النتيجة ان طلالًا اعتبر ان هذا البيت الذي أدخله ابن سلم في صلب هذه القصيدة ، فيه تحد لسخائه ، علاوة على أنه يقصد الحط من قيمة الشاعر وقصيدته ، ولذلك أمر رسولًا من عنده يحمل اربعمائة مجيدي ، واربع عباءات بدلاً من مائة الجيدي والعباءة الواحدة وخوفاً من أن القاضي يرفض قبول الهبة ، من أجل ذلك كتب طلال رسالة يشرح فيها الاسباب التي جعلته يقدم له هذه الهدية وعندما وصل رسول طلال للقاضي وقدم له الرسالة وبعد أن قرأها قدم له الهبة الكريمة حيث كان مثل هذا المبلغ في ذلك العهد يعتبر ثروة كبيرة ، وعلى الفور ذهب القاضي الي قصر امير البلاد رُامل وسلمه رسالة طلال الموحية البه أي الى القاضي التي لم تترك شاردة ولا واردة من الشرح لتطور القضية ومن معرفتهم إلى كشف الحقيقة ومن العبارات المليئة بالتقدير من طلال الى صديقه الشاعر وبالتالي قدم له الهبة التي وصلت اليه ، وراح الشاعر يشكر زاملا على تصرفه هذا الذي أحسن به اليه من حيث انه يقصد الاساءة ، أما زامل فانه بعد ما قرأ الرسالة وفاجأه القاضي بالهدية لم يكن من أمره إلا أنازداد حقداً على حقد وراح يهجِو القاضي بقصيدة لم يصلني منها سوى هذبن الستين:

يقول زامل في البيت الاول ان شعرك هذا كله فضول وليس فيه فائسدة لمواطنيك اللهم الا انككلت المديح والثناء لعدونا وعدوك بدون ان تفيد اقاربك بشيء . وفي صدر البيت الثاني يقول ان اطراءك لطلال وتمجيدك له لن يرفع من قدره . وفي عجز البيت يقول: ان طلالاً أشبه ما يكون بالنجم المتالق في السماء فاذا قدر لهذا النجم ان يسقط فان سقوطه سيكون نكبة على بني قومه . وسوف يصلون بعد موته الى درجة يرثى لهم من الهبوط اليها . ثم جاء بالبيت سالف الذكر وختم به البيتين واعني به البيت الذي أدخله ضمن قصيدة القاضي المرسلة لطلال وهو قوله :

أبي منك يا شيخ منية مِجِيدي مع مشلكم يا شيخ تركى مِشْلِحي ذاب

وهو عندما يأتي بهذا البيت يقصد ان يقول: ان غايتك من هذه القصيدة مبنية على هدف مادي وهو الحصول على هذه الهبة ..

هذا وقد افترق الإثنان وكل في نفسه ما فيها من الحقد على صاحبه ، وكان زامل أكثر حقداً لا من اجل الهبة التي منحها طلال للشاعر ولكن من حيت أواصر الصداقة التي نمت وازدادت رسوخاً بين طلال وبين القاضي .

١ ـ كلمه زيادة اراد بها زامل تحقيرا للشاعر كلقب مشبن وهو لقب لا معنى له .

#### نعي ووفاء !

وفي الحين الذي كانت الصداقة بين القاضى وطلال على خير ما يرام ، فوجى، الاخير بنعي صاحبه ، فكانت الفاجعة كبيرة ، ونما يزيد القاضى حزناً على صديقه الحيم هو ان موته لم يكن طبيعياً ولم يكن ايضاً قتيل معركة ، فلو كانت الثانية لهانت عليه المصيبة اذ ان ذلك مما يعينه على شحذ قريحته بقصيدة يرثيه بها .. ولكن المصيبة ان صاحبه مات منتحراً ، ولكن هذا كله لم يمنع القاضي من أن يرثي صاحبه بقصيدة ( فاثيلة ) ، كانت ولا شك من أروع قصائده ، لان فيها من المواعظ والحكم ما يثير الاعجاب ، كما ان فيها من الادلة ما بئيت صحة القصة .

وخذ قصيدة القاضي التي تعبر عن وفائه وهي تزيد على اربعين بينا ، ولست بحاجـــة الى سردها بكاملها وإنما أود ان آتي بمطلع القصيدة وببعض الشواهد منها .

يقول الشاعر في مطلع قصيدته :

أَجَلُ عَنْـُكَ مَا الدَّنيا إلى عاهدتُ تافي تِرَخْرَفُ وهِي لا بُدَّ يَبْقَى لهـــا قافي

الشرح: يقول في صدر البيت: اجل ان الدنيا لا يوثق بعهودها . . وفي عجز البيت يقول: ان الدنيا تغري المرء بزخارفها وعيشها اللذيذ ، ولكن لا بد ما يأتى بعد ذلك ما يكدر صفو العيش .

مِنْون ِ 'بنَوَ الخَيْر عَجْلَ إلى ادْبَرَتْ فَهِي مِثْلُ حَمْ اللَّيلُ يَشْكِلُ عَلَى الْعَافِي

الشوح: أن الدنيا لا تعطيك شياً الا وتسلِّبه منك في نهاية المطاف والجميل

الذي تسديه اليومسوف تمن عليك به غداً ، ونعيمها أشبه ما يكون بحلم النائم .

يدير الفلك دولابها لِيْنَ ينتهي سريع ترددها بتكديرها الصافي

اعتقد أن معنى هذا البيت لا يحثاج إلى شرح .

على شان جيرتها كثير همَومها ولاقط منه\_ا واحد راح مستافي

يقول أن كل أنسان رأى منها من الهم والغم ما يكدر صفو عيشه .

شاهدت منها ما مضى من عجائب ً يسعد بها جيل وجيل بها هافي

المعنى: يرى المرء في هذه الدنيا عجائب كثيرة فقوم يرون فيهــا سعادة مؤجلة وآخرون لا يرون فيها الاالبؤس والشقاء .

أعطت طلال الملك لين امهلت له تزخرف على وجهه بتجميع الاصناف يوم استتمت له و ُجَت له على المنتى الله على نفسه اتلاف جرى من سبب كفه على نفسه اتلاف

كل تلك الابيات مقدمة لهذين البيتين وما بعدهما وقد بدأ الآن برثاثه لصديقه فيقول في البيت الاول والثاني ان الدنيا جاءت لطلال على ما يهوى ويريد حتى بلغ بها الذروة ولكن بعدما تم لهالنعيم وظن انه قادر على السيطرة عليها عند ذلك انقلبت عليه وكانت نتيجتها انها خدعته حتى ان موته جاء من كفه على نفسه .

# وتملكت (١) غيره وهي في حباله وهي منه حبّلي قارب ٍ شهرها وافي

يصف الشاعر ما فعلته الدنيا بطلال فيقول انها اشبه ما تكون بالفتاة الحسناء التي نكحها شاب بطريقة شرعية وذلك بعد ما اغرته بجهالها الفات ، ولكن بعد ما استولى عليها ووثق بوفائها نشزت عنه واستبدلته ببعل سواه ، وانكحت نفسها من ذلك البعل الجديد في الحين الذي كانت حبلي من معشوقها الاول وعلى وشك من ان تضع جنينها من ذلك الاسبق .

حنت عليه جبال حائِل ومن 'بها من الجار والجالين وصنوف الاضياف

عمار الجبل سور الجبل هيبة الجبل مار الجبل معنى حوز (٢) جانبها بشذرات الاسياف

يقول: ان حياته كانت عمراناً وخـــــيراً لبلاده جبلي طيء وحصناً منيعاً لمواطنيه ...

قلت أن القصيدة طويسلة ولا داعي لسردها وأنما نكتفي بالشاهد منهـــا ..

١- في ديوان خالد الفرج يقول : ( وتملك بهـا غيره وهي في حباله ) ولكن الصواب
 الذي كنت احفظه من قبل ما ذكرته لانه اوضح معنى .

٢- في الديوان الذي طبعــه الاستاذ خالد الفرج يقول: (حمى دون ساكنها بشرنات الاسياف).. وهذا خطأ لان كلمة (شرئات) لا معنى لها .. والمعروف هو شذرات .

وبما هو جدير بالملاحظة هو اننا نرى ان القاضي اسهب بثنائد على طلال في الابيات الانفة الذكر من هده القصيدة وفي الابيات الاخرى التي لم نوردها . . ولكن شيئًا واحدًا لم نر ان القاضي ابدى شيئًا من التوجع او التفجع على رفيقه في جميع قصيدته كما يفعله كثير من الشعراء الاوفياء في حالة الرثاء لاصدقائهم .

والذي يبدو لي ان القاضي لم تغب عن ذهنه هذه الناحية والذي نظم ما يزيد على اربعين بيتاً لا يعجز من ان ينشد ابياتاً يعبر بها عن الاثر السيء الذي اصابه عندما بلغه موت صديقه الحيم . ولكن الذي اعتقده انه ترك الاشارة الى هذه الناحية عامداً متعمداً لأن اي معنى من المعاني التي يثبت فيها القاضي شكواه ويعلن فيها حزنه ، فان ذلك بما يجعل عدوه زاملاً يشمت به .. وهذا ما جعله في نظرى يسر شكواه ، ويكتفي برثائه المليء بالموعظة كعزاء لنفسه ، والطافح بالثناء والاطراء لصديقه الراحل .

### الرجل يزهو باقبال دولته ويذوى بادبارها

#### - { } -

كا ان الارض اذا نزل عليها الماءربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، واذا امتنع عنها الماء امحلت واغبرت ، كذلك الانسان عندما يتمتع بحرية جمة وعز أثيل ومجد شامخ تنمو صحته وتبرز شخصيته في مجتمعه ويصبح كلامه مسموعاً ورأيه مقبولاً وسيئاته حسنة وخطأه صواباً . .

ولئن كان الشاهد الذي سوف نورده بهذا الصدد شاهداً فردياً ، فانه يصح ان يسري مفعوله على الجماعات وعلى الشعوب بل وعلى الدول . .

وليس الفضل للذي أدرك كنه هذه الظاهرة بعدما يتحقق مفعولها عليه او على غيره من الناس ومن ثم تصبح حقيقة لا تحتاج الى دليل ، وانما الفضل يعود لمن نظر اليها كقضية واقعية وهو في القمة من زهو المجد وازدهار العز ؛ اعني به الامام (١) عبدالله الفيصل آل سعود الذي عندما قال له حمود العبيد الرشيد :

ا حكمة الامام بذلك العهد اشبه ما يكون معناها بخليف المسلمين ، وهذه الصفة خاصة بولاة الامر من آل سعود وما زال هذا اللقب لاصقاً بحكامهم حتى النصف الاخير من عهد المففور له الملك عبد العزيز .

- انني معجب بكياسة وكفاءة (مضايفيك) (١) محمد السبيتي . .
   فأحابه الامام قائلاً :
- ان السر في اعجابك به ليس مجرد كفاءته وخلقه ، وانما هو اقبال دولة رجاله ، ولو تبدل ذلك الاقبال لتبدلت نظرتك اليه والى من هو اكبر منه ..

ولم يكن حمود العبيد منفردا باعجابه بالسبيق بل كل وافد يفد الى الامام في عاصمته الرياض كان يشارك حمودا الرأي باعجاب بالسبيق ، وانما كان حمود اكثر اعجاباً به من غيره الى الحدانه عندما يعود الى بلاده يكون السبيق موضع حديثه بدين ابنائه وفي مجتمعاته وعندما يرى ادنى قصور من (مضايفي) ابن عمد الرشيد يصبح به قائلا:

- ينبغي ان تذهب للرياض وتظل اياماً هناك لتأخذ درساً من السبيتي الذي كذا صفته وخلقه الخ ...

و هكذا كان حمود معجباً بالسبيتي و داعية له الى الحد الذي جعل من لا يعرف السبيتي من اهل البلاد يود ان تسنح له الفرصة التي يسافر فيها الى الرياض ليتعرف على السبيتي ويقتبس من سيرته و اخلاقه . .

ولما كانت الدنياكا وصفها بعض رجال السلف الصالح بقوله: ( ان الدنيا تمر و مقر بضم الميم الاول وكسر الميم الثاني وتسر وتضر وتغر ) . . فقد مرت بنميمها كوميض البرق على الامام عبد الله الفيصل واسقته المرارة كعادتها / الا ان الامام لم ينخدع بغرورها من الاساس . .

لقد تبدلت الاوضاع وجاء الامام عبد الله الفيصل الى امارة الرشيد بحائل

١ ـ المضايفي هو ما يعبر عنه اليوم برئيس التشريفات

اعزل من الحكم وذلك في عام ١٣٠٩ ..

وجاء السبيتي الى حائــل ضمن عشرات الرجال من حاشية الامام وأصبح الذين يتمنون رؤيته في الرياض بامكانهم ان ينظروا اليه ويقتبسوا من سلوكه واخلاقه عن كثب ، فهب الكثيرون من شباب اهل البلاد ورجالها يسلمون على الامام ويحاولون ان يتعرفوا على السبيتي ذى السمعة الطيبة التي أشبه ما تكون بعبيق المسك . .

ولكن المشكلة ان كل واحد تعرف على السبيتي من اهـل البلاد ، عاد وهو يعتقد ان السبيتي هذا خلاف السبيتي الذي يحدثهم عنه حمود العبيد ، فهذا رجل دون الحد الوسط ذكاء وكياسة وعقلا ومنطقاً ، فلا بــد والحالة هذه اما ان يكون حمود مخطئاً في نظريته وهذا شيء بعيد جداً لان حمودا من النفر الذين قل ان يخطئوا في تحليل شخصية الرجال واما ان هناك سبيتاً آخر غير هذا السبيتي الذي رأوه ووجدوه بعد الحديث معه أقل بكثير مما نعته به حمود .

فرأى القوم ان لا بد من ان يختاروا رجلا ليتحقق من حمود عن السبيتي .. فتعهد بالقيام بهذه المهمــــة الابن الاكبر لحمود المدعو (ماجد) (١) فراح الإبن يلقي على والده السؤال التالي قائلاً :

- هل السبيتي الذي نراه الآن هو السبيتي الذي كنا نسممك تطريب الكال ? . . ام ان هناك سبيتاً غير هذا ? . .

- بل هذا هو بالذات ? ...

ان يكن هو فارجو ان لا تؤاخذني با والدي فيا اذا قلت انني لم اذكر
 ان فراستك في الرجال اخطأت كما اخطأت بالسبيتي . .

١ ـــ ما جد من ارجح اسرته عقلا ..

- كيف حكمت على بهذه السرعة .. ؟
- كنت تنعت السبيتي بصفات من الكمال لم يكن لديه الآن واحدة منها ..
- كنت على صواب برأيي فيه بالسابق كما انك لست نخطئاً يا بني في رأيك
   فيه الآن ..
  - كيف الجمع بين الرأيين ؟ ...
- الجمع بين ذلك هو فارق الزمان واختلاف الظرف بين رؤيني له وبسين رؤيتك له ، فأنت رأيت بعد زوال دولته وذهاب بحده والمرء اذا طرأ على حياته تبدل مفاجيء تذوب شخصيته وتنقلب اوضاعه رأساً على عقب . . ولهذا يكون الامر طبيعياً بالنسبة اليك فيما اذا رأيته بعين الازدراء . . امسا انا فقد رأيته في عنفوان سلطان دولته وفي ابان بحده . . ولو رأيته بالعين التي رأيته بها لعلمت انني لم اوفه حقه من الثناء الذي سمعته مني . .
  - لقد ارشدتني يا والدي الى حكمة كانت غائبة عن تفكيري ..
  - الفضل بذلك يعود لمن ارشدني اليها قبل ان يتحقق مفعولها ...
    - ــ من هو الذي تشير اليه ? . .
    - \_ الامام عبد الله الفيصل الذي نبهني الى ذلك . .

ثم راح الشيخ يروي القصة من اولها شارحاً تنبوأت الامام بما يعتري رئيس تشريفاته من تبدل فيما اذا تبدلت دولته وتغير زمانه ..

كان ايماني بهذه النظرية هو الذي جملني لم انخدع ابداً بالدعاية التي روجها الصهيونيون بتشويه سمعة الفلسطينيين ، فقد كنت ادافع عنهم بحجة انهم اناس شردوا من اوطانهم وارهقتهم النكبة المفاجئة ، واصبح لديهم من العذر ما يشفع لهم فيما اذا اعترى بعضهم شيء من الخول . . لان قصة السبيتي هذه وان كانت فردية ولكنها كا ذكرت آنفاً يصح ان تقاس على الجماعات والشعوب . ومن

يعرف تاريخ الفلسطينيين جيدا منذ عهد صلاح الدين الايوبي الى ما قبل النكبة يدرك انهم من اشم الشعوب العربية انفا واقواهم شكيمة واشدهم بأسا (١).

١ ــ راجع كتاب : ﴿ قَالِمًا الصَّهَائِنَةُ وَصَدَّقَهَا مَعْفَاوَ العربِ ﴾ للمؤلف .

## تنبوء بما سيكون ، ودفاع عن الشعراء كافة - **٢** -

جرت شائمة قوية عند بعض البدو تشير بأن الشاعر غالباً ما يكون جبانا. ولست اعلم من اين جاءوا بهده النظرية ، فقد يقال ان حسان ابن ثابت شاعر الاسلام والجاهلية كان جباناً ، مع ان بعض الكتاب والمؤرخين فندوا تلك الدعوى التي تنسب لحسان ، وحتى لو قدرنا ان حسان جبان فهل يحكم على مئات او الوف الشعراء بالجبن ؟ . .

وبطل هذه القصة شاعر يدعى (عدوان الهربيد) من قبيلة شمر نجد ، ارتحل فخذ من قبيلته ونزل في مكان خصب ، ولكنه بعيد عن منازل قبيلته ، ويحيط بهؤلاءاعداء من كل جانب، وهذا المكان يقع غرباً عن منازل قبيلة شمر وهو الى حدود الاردن حالياً التي تقطنها قبيلة الحويطات وقبيلة بني صخر وقبيلة الرولة اقرب منه كثيراً من الحدود التي يقطنها قبيلة شمر . وهذا بما جعل الشاعر عدوان الهربيد يخشى كثيراً من ان يغزوه اعداؤه فلا يجد من يناصره ، ولذلك راح ينصح قومه بالرحيل عن هذا المنزل الذي وان كان وافر الكلاً . ولكنه واثق بأنبقاءهم فيه سيجعلهم مهددين بغارات العدو بين عشية وضحاها، ولكن

نصائحه لقومه وما يبديه من رأي سديد، كل ذلك كان يقابل بالسخرية والعناد من بعض الشباب المتهورين من فتيان قومه ، وكانوا يرون ان تشاؤمه ليس الا نتيجة جبن وذعر استوليا على فؤاده . . وأكثر من يصمه بالجبن ويسترسل بترويج هذه الشائعات فتيان : يدعى احدهما 'سعيد ، والثاني يدعى اسماعيل . وكان الاول اشد هجوماً من رفيقه وكثيراً ماكان يهاجمه وجها لوجه قائلا :

انك انهزامي وجبان بدليل انك شاعر وما من شاعر الا ويكون جبانا..
 فيرد عليه الهربيد قائلا :

- هناك فرق بين الانتحار وبين الشجاعة .. واذا كنت تعتقد بان بقاءنا في هذه الارض شجاعة فانني اعتقد انه انتحار ودليل على حماقتك وعدم تقديرك لنتائج الامور (وعلى عدم اكتراثك بما يلحق رجالنا من قتل واموالنا من نهب ونساءنا من ترميل واطفالنا من تبتيم وتشتيت ..

وكان الجواب من ( سعيد ) تكراراً للجواب السابق اي ينعته بالجيب لانة شاعر . . وان الجبن في الشاعر سجية راسخة في خلقه . وعند ذلك جادت قريحة الشاعر وأنشد قصيدة تحمل طابعين : الاول انه تنبأ بالمعركة التي سوف يصبها عليهم الاعداء والتي سوف يلاقي حتفه بها ( سعيد ) لا محالة ، والثاني انه أثبت في هذه القصيدة ان هنساك ما يزيد عن اربعين شاعر من شعراء العرب كلهم شجعان في الهيجاء وأسخياء وزعاء . والجدير بالذكر ان العدد الذي ذكره الهربيد بقصيدته كلهم من الشعراء الشعبيين ومن الذين دردت أسماء الكثيرين منهم في صفحات كتابنا هذا ( من شم العرب ) ولم يذكر الشاعر من شعراء العرب الا اثنين من شعراء الجاهلية وهما : عنترة العبسي وحاتم الطائي . . واليك الصدة :

المجلس اللّـلي به اسماعيل وسنعيَّد الكبّند غالي ينعاف لو قـربّه على الكبّند غالي

المعنى : المجلس لغة جمعه مجالس ؛ اللي : دائماً تستعمل بمعنى الذي ، والشاعر يقول ان النادي الذي يضم اسماعيل وسعيداً يجب ان اهجره حتى ولو كان يضم رجالاً محموبين . . .

اسماعيل ما سمته' سموت الأجاويد وسنعتند ما داجوا عليه الرجال

يهجو الشاعر كلا من اسماعيل وسميداً ويقول: ان الاول لم يتصف بصفات الرجال الأفاضل النبلاء ، كما ان الثاني بخيل لم يدخل منزله الرجال الكرام . .

غياً لك الضّمران والفرس يا سُعَيْد يا كَالُ الطّعاسُ تال يَعَمَاضَ الاطّعاسُ تال

( غي لك ) بمنى اغراك و ( الضمران والفرس ) نوعان من انواع العشب. فالشاعر هنا يقول : لقسد اغراك الكلا عن نظرة المستقبل . ثم يعود ويقول : ألا قبح الله هذه المغريات التي ستكون عاقبتها وخيمة ..

يا سميد هَرْجَكُ بَه مُغير أو تَراديدُ تُـُوقر من الهرج الرخيص الجمالِ

يقول انك يا سعيد تتكلم كلامًا كثيرًا رخيصًا يعجز عن حمله الجمال . .

وحكي على اكناف العذارى مناقيد وحكي ولا يطبيب الصبيان كود الفيعال

وانك تلبجح بالحديث امام النساء وان الفتيان الشجعان لا يتحدثون وانما يعملون . .

أخاف من جيش كثير العراجيد والأحمال المستد الأحمال

أمَّا أخشى ان نهاجم بجيش عرمرم يفوقنا عدداً وعدة .

أنا بسلاي مزهبين البواريد. وأهل السيوف ميتمين العيال ما بين شمطان اللتحا والأواليد. مثل السيال فوق مثل السيال

البيت السابع والثامن كلاهما يحملان معنى واحداً. افيقول الشاعر الما اخشى ان يهاجمنا رجال بين الشباب ومتوسطي العمر الذين يحملون السلاح الشيء الذي لم يكن موجوداً لدينا ويزيدون علينا بعدد خيولهم . . وأناس بهذه الصفة سوف ييتمون ابناءنا بدون ان نربح طائلا منهم . .

ما سعيد لو تنضرَب على دارة الدّيد بزر قاء تسل الرّوح بالاشتعال ِ بد مار مربية البقر مرتبع الصيد ما عندك اللتي عن حوكك يسال

يقول انا أتنبأ بموجب اصرارك هذا بأنك سوف تطمن برمح مسنون وسيكون موقع الطمنة في ثديك .. وذلك في هذا المكان الذي ليس فيه من رجال قبيلتك من ينجدك .. وموضع الغرابة هنا ان سعيداً هذا قُتُل من إصابة سنان الرمح الذي طمن في نفس المكان من جسده الذي وصفه الشاعر فلقي حتفه فوراً .. وهذا ما تنا به الشاعر .

عَمَيْتُ: بالسايه جميع القواصيد عمين وعال ما قلت بالشعار طامن وعال

يلوم الشاعر سعيداً قائلا: انك باتهامك هذا الشعراء بالجبن أسأت اساءة كبيرة الى جميع الشعراء ، فالأجـدر بك ان تقول ان الشعراء فيهم الشجاع وفيهم الجبان . .

عَمَّيْتُ نِمْرِ ١ والمادِي ٢ وأبا زيد ٣ عز الضّعن حبس الكمن الهلالي ومشعان ٤ والطنار ، وعقاب ٦ وعند ٧ وعبد الله ٨ المصطور فرز العيال والعسكري٩ وهديب ١٠ ومصيخ١١ ورشيد ١٢ وحسين ١٣ حماى الركاب التوالي وجمل ۱۶ وابن حثلین ۱۵ والفغم۱۵ ورشید۱۷ وعنتر ١٨ الى ما اعادل الشبل مالي وارمیزان ۱۹ هو والعرفجی ۲۰ مع این زیـــد وساجر ۲۱ مسوى للذلول النعيال وصعب ٢٢ من الصيداد سقم الاضاديد وابن سعدود ٢٣ سعود راع العوالي وحاتم ٢٥ بعد معطي العطايا الجزالي وأبن دعيج ٢٦ اللي كرمته كأنها العبد وابن سمير ٢٧ السلى بقرن الشمالي وحطاب ٢٨ اللي بالصحن ينفض الغيد وبراك ٢٩ منحيتي بالركاب الهـــزالي ومغير ٣٠ ابن غازي ونومان٣١ يا سعيد ابن الحشور الى اعتلاه الجفالي مودع مع الدعثور مثــل الغزال وتركي ٣٣ زبون مدللات المثابيــــد وفهد ٣٤ زبون مجنفرات المفالي

والأشمال ٣٥ التي من مناه التراديد ومطلق ٣٦ مطبق بالفدير الزلال ربع بهم يا سعيد صدر وتوريد وفتال وفعالى

هـذا العدد البالغ ستة وتلاثين شاعراً كلهم مشهورون بالشجاعـة والكرم والمروءة وسداد الرأي ، وكان غاية الشاعر ان يفند حجة خصومه القائلين بأن الشاعر جبان، ويقال ان العدد كان اربعين شاعراً ، وعلى هذا فان الذين لم نعرف اسماءهم ستة ولم آت بالقصيدة كاملة وانما أتيت بالشواهد للقصة فقط . .

والشاعر الهربيد بقصيدته هذه قدم لنا قاموساً بأسماء شعراء الجزيرة العربية في الزمن الماضي ، مع العلم انسه لم يذكر اسم الشاعر من حيث هو شاعر فقط ، وانما اختار اسماء الشعراء الذين جمعوا بين الزعامة والشجاعة والكرم وسداد الرأي .

اما تنبوء الشاعر بالمستقبل الذي سوف يلاقيه خصمه سعيد فقد تحقق فعلا ، وذلك انه نتيجة لعناد سعيد أصيب برماح العدو بطعنة وقعت في المكان الذي حدده الشاعر من جسد سعيد ، فلقي حتفه فور اصانه القاتلة .

\*\*\*

### واليك تراجم الشعراء

 ١ : غربن عدوان : شاعر ورئيس عشيرة واكثر شعره غزل وهو من بادية شرق الاردن .

٢ : المهادي : راجع ص ١٨ ج ١ الطبعة الثانية من شيم العرب .

- ٣ : يقصد ابا زيد الهلالي الذي تروى عنه الاساطير .
- : مشمان : يقصد ابن هذال رئيس قبيلة العمارات من عنزة .
- الطيار: هو كنعان الطيار شاعر وفارس ورئيس عشيرةولد على من عنزه. راجع ص ٢٠٢ ج ١ من شيم العرب الطبعة الثانية.
- عقاب العواجي : فارس ووئيس عشيرة ولد سليان من عنزه . راجع ض ١٣ ج ١ الطبعة الثانية من شيم العرب .
- عبید بن رشید : شاعر وفارس موهوب . راجع ص ج من شیم العرب .
- ٨ : عبدالله بن رشيد : راجع ص ١٧٤ ح ١ الطبعة الثانية من شيم العرب.
  - ٩ ١٠ ١١ : لم أعرف مؤلاء الثلاثة .
  - ١٢ : رشيد بن طوعان : شاعر وشجاع من قبيلة شمر .
    - ١٣ : حسين الذنيب : شاعر وفارس من قبيلة شمر .
  - ١٤ : جمل بن لبدة من رؤساء قبيلة قحطان ومن فرسان العرب .
- ١٥ : يقصد راكان بن حثلين رئيس قبيلة العجمان وهو قارس ذائع الصيت وشاعر مطبوع .
  - ١٦ : الفغم : من قبيلة مطير وكلمة الفغم كنية له اما اسمه فلا اعرفه .
- ١٧ : قهيد يقصد فهيد بن معبهل بن شعلان من قبيلة الرولة ، وهو ان عم
   عمد بن معبهل الذي جاء ذكره بصفحة ٢٥٣ ج ٣ من شيم العرب .
- 1A: يعني عنترة العببي فارس العرب المشهور وهو يدعى عندنا بعنتر اي تحذف من اسمه التاء المربوطة التي تشير الى التأنيث . واعتقد ان شاعرنا لا يعرف من شعراء العربية الفصحى الاعنترة وحاتم الطائى الآتى اسمه .

- ١٩ : رميزان بن غشام : شاعر وسخي وشجاع ٤ وهو من بني تميم . من اهل القرن الحادي عشر .
- ٢٠ يشير الى محد بن عرفج من آل ابو عليان من رؤساء مدينة بريدة في الزمان السابق وهو شاعر سديد الرأى .
- ٢١ : ساجر الرفدى : له شهرة بالشجاعة كبيرة خاصة في شمال الجزيرة
   وهو من قبيلة عنزة .
- ٢٢ : يغني صعب الصديد من رؤساء قبيلة شمر الفرات ومن فرسان القبيلة.
- ٣٣ : يعني سعود بن عبد العزيز الاول ابن سعود الذي وحد الجزيرة في بداية القرن الهجرى الماضي .
- ٢٤: يقصد الشريف بركات من أشراف مكة وهو صاحب القصيدة الشعبية الكافية . راجع كتاب المؤلف بين الافساد والاصلاح ص ١٥.
  - ٢٥ : يعني حاتم الطائي كريم العرب المشهور .
- ٢٦: ابن دعيج: لم أوفق لمعرفة اسمه والشاعر هنا ينمته بالسخاء المتناهي.
   ٢٧: اما ابن سمير فهو يقصد محمد بن سمير راجع ج ٢ ص ٣٣ الى ٤٣ من شم العرب.
- ۲۸ : حطاب هو من زعماء بلدة الجوف اي دومة الجندل وشعره كله حماس ومهمج وهو سخى متلاف .
- ۲۹: براك : امير قرية بقماء التي هي احدى قرى مدينة حائل . والشاعر
   هنا ينعته بالكرم وهو مشهور هو وأسرته بالسخاء .
- ٣١ : يشير الى الفارس نومان الحسيني وهو من فرسان قبيلة الظفيروله قصة طويلة راجعها في ج ٣ ص ١٦٠ الى١٦٩ من شم العرب .

٣٣: هو جدعان بن مهيد رئيس الفدعان من قبيلة عنزة وأسرة ابن مهيد مشهورة بالكرم راجع ص ٠٠٠ ج ٠ من شيم العرب .

٣٣ : يعني تركي بن مهيد بن جدعان سالف الذكر . راجع ص ٢٣٦ ج٣ ٣٣ : يقصد فهد بن شعلان رئيس قبيلة الرولة .

٣٥: الاشمل: يقصد بنية الجرباء شقيق مطلق الجرباء رئيس قبيلة شمر قاطبة منذ قرنين مضيا. راجع التعليق في ص ٦٨ الطبعة الثانية من شم العرب ، ج ١



# فهرس الجزء الرابع

| صفحة       |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| •          | الفصل الاول ( اكرام رفيق السفر والذود عنه ) |
| Y          | من اروع الحوادث واشهرها ذيوعاً              |
| **         | سأدافع عن راحلة رفيقي حتى الموت             |
| ٣٠         | لولا رباطة جأشه وقوة بنيته لمات رفيقه       |
| 40         | مغامرة بجنكة وعقل                           |
| •\         | اقتصاصاً للمقتول ومحواً للعار               |
| <b>0</b> Y | بشىر القاتل بالقتل ولو بعد حين              |
| 7.         | لولا وجود القصيدة لضاعت القصة               |
| ٦٢         | الفصل الثاني ( النخوة العربية )             |
| 79         | بنجدة الفرد انجد الوطن                      |
| 77         | اخو النخوة الذي حارب المستعمرين بسلاحهم     |
| <b>A</b> • | النخوة التي امرني صاحبها بفضله              |
| **         | مفامرة في سبيل النخوة ومن اجل النخوة        |
| 18         | نخوة وشجاعة ووفاء                           |

| 178 | عندما يهاجم الوطن عدو بعيد تنسى عداوة ابن العم القريب      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 144 | الشهامة خصلة جميلة ومن ذوي الفضل اجمل                      |
| 111 | تاريخ النخوة العربية يتكرر                                 |
| 107 | من له صديق و في لا يخاف                                    |
| ١٥٦ | سيأتي بدل الابن ابن٬ ولكن قل ان يأتي بدل البطل بطل من نوعه |
| 17. | حينا يبكي الشجاع يأمن الخائف                               |
| 177 | الفضل ما شهدت به الأعداء                                   |
| 179 | العدو الشهم خير من الصديق النذل                            |
| 140 | الفارس الذي ذهبت نخوته بحياته                              |
| ,,, |                                                            |
| 144 | الفصل الثالث ( المروءة )                                   |
| ١٨١ | احسن الى من اساء اليه                                      |
| 144 | الطمع بالجد لا بالغنيمة                                    |
| 198 | هكذا خلق الزعيم                                            |
| 197 | افضل ان اقتل شریفاً من ان احیا واشیا                       |
|     | وأذاكانت النفوس كبار                                       |
| 144 | تعبت في مرادها الأجسام                                     |
| T+T | قيمة الرجل بشخصه لا عاله                                   |
| ۲٠٦ | كلاهما فرسا رهان                                           |
| 71. | السفير الذي طغت مروءته العربية على العرف الدبلوماسي        |
| 719 | تاجر في مهنته امير في سيرته                                |
| *** | الفتى الذي لم تغيره المناصب                                |
| 778 | تنافس بالمزوءة                                             |
| 717 | الكبير لا يقصد الا في الأمر الكبير                         |
| ,   | •••                                                        |

| 717        | الفصل الرابع ( الفراسة )               |
|------------|----------------------------------------|
| 714        | کا ظن ان یکون کان                      |
| Yoy        | الشيخ الذي تنبأ بما سيكون قبل ان يكون  |
| 441        | الشاعر الذي ينطق القدر عن لسانه        |
| ***        | تنبؤ جاء قبل اوانه                     |
| 797        | اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله |
| ٣•٣        | لا يعرف الفضل الا ذوو الفضل            |
| <b>T.Y</b> | تنبؤات الاديب                          |
| ***        | الرجل يزهو باقبال دولته ويذوى بادبارها |
| 410        | تنبؤ بما سيكون ، ودفاع عن الشعراء كافة |
| 481        | حدول الخطأ والصواب                     |



### استدراك

على الرغم من الجهود التي بذلت دون وقوع بعض الغلطات المطبعية . وعلى الرغم من وضع جدول موضحا فيه الخطأ والصواب ، فقد وقع بعض الغلطات المطبعية الجزئيه التي لا تخفى على القارىء الكريم ، وكان ضيق وقت المؤلف المحصور باجازته الاداريه مناهم الاشياء التي قضت بعدم وجود الوقت الكافي لتصحيح كتاب كهذا الكتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن الف صفحه ونيف والشيء الذي استرعي كريم انتباه القارىء اليه هو ان الكثير من الفلطيات وقعت في القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على اصحاب المطبعة بحكم جهلهم بمرفتها بقدر ما تفوت على ايضا لانني حافظ لها غيبا مما يجعلني اقرأها بعقلي اكثر من قراءتي لها بعيني ، واعتقد جازما انه لولا وجود الاستاذ حمد الجاسر العالم بالادب الشعبي كعلمه بالادب العربي لولا ذلك لوقع من الغلطات في القصائد الشعبي كعلمه بالادب العربي لولا ذلك لوقع من الغلطات في القصائد

#### نبذه عن حياة المؤلف

أولاً \_ من أهالي المملكة العربية السعودية .

ثانياً حمل السلاح في سبيل الله تعالى متطوعاً مع المجاهدين العرب الذين جاؤوا بدافع من عقيدتهم الإسلامية للمشاركة في الدفاع عن عروبة فلسطين والجهاد ضد الصهاينة في حرب فلسطين عام ١٩٤٨ م.

ثالثاً \_ ترأس الفوج العربي السعودي ضمن جيش الإنقاذ العربي في حرب فلسطين عام ١٩٤٨م.

رابعاً - شارك مشاركة فعالة في معارك المالكية .

خامساً ـ نال أوسمة الشرف في حربه ومعاركه عام ١٩٤٨ م.

سادساً ـ ساهم بشكل مباشر في تأسيس «جمعية رعاية أسرى مجاهدي وشهداء فلسطين» في المملكة العربية السعودية .

سابعاً ـ ساهم في جميع التبرعات «الشعبية والرسمية في العالم العربي» لدعم الثورة الفلسطينية .

ثامناً - قام بتأليف كتب عدة عن القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين الأبي، ونشر العديد من المحلقات في الصحف العربية، ناهيك عن الكتب الأدبية والتاريخية والإجتماعية التي عرف منها وتم طبعها: 1 - كتك : من شيم العرب أربعة أجزاء.

٢ ـ كتاب : من شيم الملك عبد العزيز آل سعود (طيب الله ثراه) ثلاثة أجزاء .

٣-كتاب : هكذا يكون الإصلاح .

٤ - كتاب: هكذا نصلح أوضاعنا الإجتماعية.

٥ ـ كتاب التطور الفكري في جزيرة العرب في القرن العشرين.

٦ - كتاب: كيف ننتصر على إسرائيل.

٧-كتاب: كيف هزمنا.

٨ ـ كتاب: الهدامون والبناؤون.

٩ - كتاب: لن نهزم إسرائيل عسكرياً قبل أن نهزمها إعلامياً في أمريكا.

#### تحت الطبع

١ ـ كتاب : جهاد الملك فيصل وجانب من عظمته .

٢ ـ كتاب: تاريخ جيل وحياة رجل «محمد العوني».

٣ ـ كتاب: من الطفولة إلى الكهولة .

تاسعاً ـ انتقل إلى رحمته تعالى يوم ٢٠/ جمادي الأولى/ ١٣٩٨ ب . هـ. ن الموافق ل ٧٧/ أيار/ ١٣٩٨ م .

الناشر محمد مفيد بن عزة الخيمي